

اهداءات ۲۰۰۱ احد محمصود دیاب براج بالمستشفی الملکی المصری

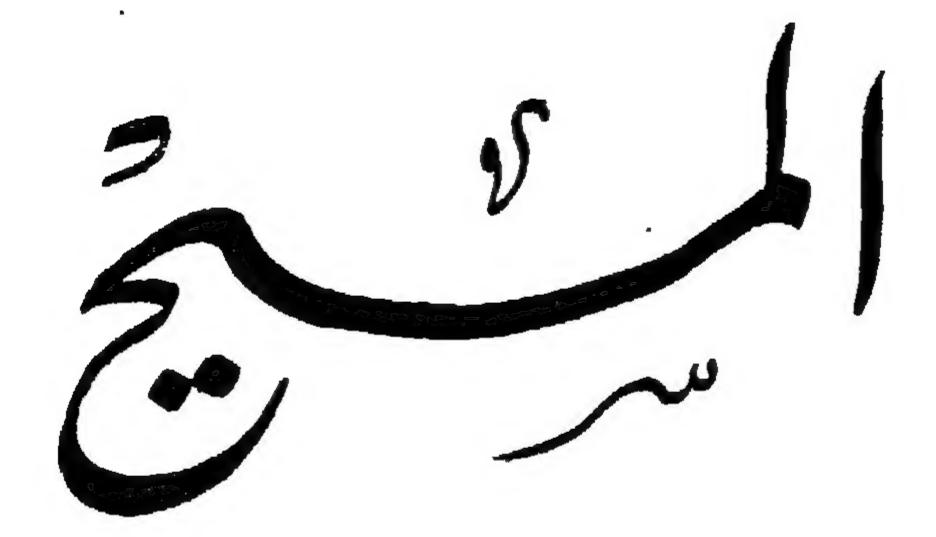

ومشكلات العقاليحديث

الكتاب الرابع

لرابطة المكابلسيعيّين بالشرقت الأدْنى .

# تقليم الكتاب

هذا هو الكتاب الرابع من السلسلة السنوية التى تصدرها رابطة الكتّاب السيحيين بالشرق الأدنى . وفي المقالات التالية يحاول الكاتبون أن يحـّاوا بعض مشاكل العصر الحديث على ضوء مبادىء المسيح .

وقد صدر الكتاب الأول من هذه السلسلة متنوعاً في موضوعاته ، على أن تنوعه لم يبلغ حد التباين أو التنافر. وكانأشبه بنبرات مختلفة في الارتفاع والانخفاض تنسج معاً فتؤلف « سيمفونية » واحدة رائعة .

وتناول الكتاب الثانى «فجر السيحية» \_ أوضاع السيحية في عهودها الأولى بحيث أوقفت القارى، عند مجمع نيقية. ثم جاء الكتاب الثالث «ضحى السيحية» ليبدأ من حيث انتهى الكتاب الثانى، وقد دارت أبحاثه حول الكنائس المسيحية التى نشأت في ديار المشرق، والتى قدر لها أن تلعب دوراً هاماً في تاريخ الشرق الأدنى، وترجو أن بعالج الكتاب التالى النهضات الحديثة في افريقية وآسيا.

ويسر الرابطة ان تقدم لقراء العربية هذه السلسلة ، رافعة أكف الضراعة لكى يجعلها الله حافزاً للتمسك بأهداب الرجاء في بهضة مسيحية حقة في ديارنا العزيزة .

# محتويات الكتاب

| •                            |            |                     | صفحا |   |
|------------------------------|------------|---------------------|------|---|
| شخصية المسيح .               | لق         | الدكتور ابرهيم سعيد | 0    |   |
| السيح ومدنيتنا الراهنة       | للا        | تاذ جرمانوس لطفى    | 14   |   |
| للسيحية وارتقاء العلم :      | للا        | تاذ حبيب سعيد       | ٤٩   |   |
| المسيحية والخلود :           | للد        | ور مفید ابرهیم سعید | 04   |   |
| المسيحية والفلسفة الوجودية : | للد        | نور بطرس عبد الملك  | Yo   |   |
| المسيحية والسلام :           | للد        | نور عزت زکی         | ۸۳   |   |
| السيح والوطنية :             | للأ        | اذ ابرهيم مطر       | 48   |   |
| المسيح والأسرة .             | <b>نلا</b> | اد مرقس فهمی فرج    | 3:1  | ļ |

### شخصية المسيح

( بقلم القس الدكتور ابرهيم سعيد رئيس رابطة الكتّاب المسيحيين بالشرق الادنى، وراعى الكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة، ووكيل الطوائف الانجيلية بالاقليم الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة)

بحمل بى ، فى غرة كلتى هذه ، أن أعترف بأننى أسرعت ـ بل تسرعت ـ حين قبلت أن اكتب فى موضوع : « شخصية المسيح » . وقد يشفع فى تسرعى هذا ، أننى كنت ـ وما زلت ـ مندفعًا بقوة تكاد تكون لا إرادية ، بجاذبية هذه الشخصية القوية العجيبة ، التى هجمت على التاريخ ، وأمسكت « بقرون » السنين ، فتحكت فى مصائر الأفراد والجاعات من قاص ودان . مصداقًا لقول المسيح الجليل فتحكت فى مصائر الأوراد والجاعات من قاص ودان . مصداقًا لقول المسيح الجليل « وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلى الجيع » قالقوة التى تجتذبنى اليه أعظم قدراً ، وأبلغ أثراً من قوة الجاذبية التى تر بط الأرض بالشمس . وما أنا سوى ذرة من غبار هذه الغبراء « تستمد كيانها وحياتها من «شمس البر » . .

غير أنى ، حين شرعت فى الكتابة عن هذه الشخصية العظمى ، أحست بثقل السئولية الملقاة على . فحاولت مراراً أن أعتذر عن الكتابة ، لأنى أرانى أمام حجر ألمامى ثمين متعد د الجوانب، فى تماثل مجيب ، لكل جانب منه جال وروعة وبهاء ، بل أجدنى أمام كنز حوى جواهر درية كريمة ، يمسك بعضها بأهداب البعض الآخر ، فكلما قلبت جوهرة ، بهرتنى جوهرة أخرى تفوقها جالاً وسنى وسناه ، بل ألفيتنى أمام قم شامخة متسلسلة فوق رأس جبل أشم ، كما بلغت إحداهن برزت من ورائها ، وفوقها ، قمة أخرى تتحد انى فى إغراء برى ، أن أرقى الها ، فارتقيت من قمة الى قمة ، حتى أنهكنى التعب والجهد ، فاستندت الى أحد الأحجار الجانبية رافعاً وجهى الى العلاء متأملاً ، واذا سحابة فيرة تخيم على ، فنسيت ما حولى و مَن حولى . . . « ولم أر أحداً إلا يسوع وحده » . .

و بعد فترة طويلة في مداها ، قصيرة في حلاوتها وعذو بنها ، عدت أدراجي الى حيث كنت ، عند سفح الجبل ، فشيت بخطوات متعثرة بالأحجار الصغيرة المتناثرة على الرمال ، وأنا أسأل نفسي وأسائلها : كيف تكتب عن شخصية المسيح من غير أن تعرف ما هي ؟ فما هي شخصية المسيح ؟ ؟

\* \* \*

فقبل أن أنحدث الى القارىء عن شخصية المسيح ، أراه لزاماً على أن أسأل ما هي « الشخصية » بوجه عام ؟؟

اتفقت كلة علماء التربية الحديثة على أن « الشخصية » هى الموضوع الأول والأخير فى علم النفس ، الذى يهدف فى غايت ومرماه الى دراسة الشخصية ، والكشف عن مكو النها المختلفة ، وطرق تفاعل هذه المكونات فيما بينها . وطرق تأثر الشخصية ومدى تأثيرها فى البيئة المحيطة بها لا فرق في هذا بين الشخصية السويّة والشخصية اللاسويّة .

واستعالنا المتداول بيننا عن الشخصية ، لا يجدى كثيراً في تعرُّف ماهيتها الحقيقية . فقولنا مثلاً : ان انساناً ما ، « لا شخصية له » ، مماثل لقولنا ان انساناً ما ، «لا ضمير له» . فهذه عبارات «عرفية» لا تمتُّ الى المعرفة الحقيقية بصلة . وكذلك قولنا : ان الشمس تشرق في الصباح وتغرب قبل المساء ، يخالف الحقائق العلمية ، لأن الشمس ثابتة لا تتحرك ، فهى بالتالى لا تشرق ولا تغرب، وانما هذا اصطلاح قديم متداول ، سطرته أقلام الكتاب ، وجرى على ألسنة المحدَّثين منذ القديم ، حين كان يعتقد الناس ، ان الأرض ثابتة والشمس دائرة .

فقولنا ان انساناً ما ، « ذو شخصية » ، يُراد به ان شخصيته قوية . . وقولنا : ان انساناً آخر « لا شخصية له » يُقصد به ان شخصيته ضعيفة . . فالأول قوى التأثير على بيئته ، والثانى سريع التأثر بالعوامل المحيطة به .

أما كلة « شخصية » في اللغة العربية ، فهي مشتقة من مصدر « شخص »

وجاء في « الأساس » : « ومن الجاز شخص الشيء أي عينه » . و يلوح لنا أن للقصود بالشخصية في اللغة، هو مايعيِّن الفرد، و يميِّزه عما سواه . «وفي الكايَّات»: « الشخص هو الجسم الذي له 'مشخص » وقد 'يراد به الذات المخصوصة والهيئة للعينة في نفسها تعيَّناً تمتاز به عن غيرها .

أما في علم النفس، فئمة تعساريف كثيرة للشخصية، نجتزى، منها بذكر التعريف الذي قال به بيروت والبورت ومورى، وهو: يقصد بالشخصية ذلك النظام الكامل من النزعات الثابتة نسبيًا التي تميّز فردًا معيناً، وتقرر الأساليب المسيزة لتكيفه مع بيئته للادية والاجماعية.

والشخصية وحدة متكاملة . وعوامل تكييفها - بعضها جسمى ، و بعضها نفسى ، سواء أكانت داخل نفسى ، سواء أكانت داخل البيت أم خارج البيت .

لقد ذكرت هذه الإلمامة الموجزة عن ماهية الشخصية بوجه عام . فما مي إذاً شخصية المسيح ؟؟

لا تقتصر شخصية المسيح على شخص يسوع الانسان الذي ولد من مريم العذراء في ملء الزمان — ولا يراد بها «ابن الله» الأزلى « الأقنوم الثانى » في اللاهوت ، مع أن كلة « أقنوم » معربة عن اليونانية من مصدر « قنم » ومعناها « الذات » أو الشخص، وانما أردنا بها تلك الشخصية الجامعة المانعة التي التقى فيها اللاهوت في رفعته وروعته وجلاله ، بالناسوت في وداعته واتضاعه وجماله .

هذه هى الشخصية الفريدة المتازة التي تحكت في البيئة المحيطة بها وصاغتها وكو نتها ، من غير أن تتحكم فيها البيئة ولا أن تؤثر فيها عن قرب أو بعد . . في النبعث الزنبقة البيضاء ، وتتسامى بقامتها المبغاء ، على ما محيط بها من

ربة سوداء منمورة بالأوحال ، كذلك ظهر المسيح ، من غير زرع بشرى ، لأن الروح القدس قد هيأ له حسداً في أحشاء مربم العذراء . . .

فى هذا يختلف السيح عن موسى مثلاً. فأولم يتم موسى فىوقته لأقام الله عوضاً عنه موسى آخرياً بي بدلاً منه ليحمل الشريعة الأدبية من الله الى الناس فى عصره ــ إلا أن السيج قد جاء نبعاً للنعمة والحق ـ فلو لم يأت هو ، لكان من الواجب أن يأتى هو هو دون سواه . كا قال يوحنا الرسول فى غرة بشارته الخالدة : « الناموس بموسى أعطى لكن النعمة والحق بيسوع المسيح صارا » ..

غيره قد تحكمت فيه الحياة ونورها، فأنارت ظلمات حياته أنوار الله، لكن المسيح هو مصدر الحياة والنور «فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. والنور يضى ، في الظلمة والخياة لم النال المالم النالم النالم المالم المال

· ان شخصية السيح تعتبر عنها كلة واحدة .. هي : « الكلمة » . .

وقد هيأت العناية الإلهية أفكار البشر، لتفهم هذه اللفظة : « الكلمة »، قبل أن نطق بها يوحنا البشير. فالعقلية اليهودية كانت قد ألفتها بين كتابات «أفيلوس»، الذي ترجم التوراة من العبرية الى الارامية، في القرن الثالث قبل الميلاد، وفي ترجمته إياها بلفظة « يمسرا » عن اسم الجلالة ، تقابلها في العربية « الكلمة » .

أما العقلية اليونانية فقد كانت مشبعة بكلمة « لوغوس » من كتابات فيلون الفيلسوف اليوناني الاسكندري . غير أن المعنى الذي تحمله « الكلمة » في كتابات يوحنا، يسمو عن معناها في الأدب اليوناني، لأن اليونان كانوا يشير ون « بالكلمة » الى الذهن والعقل، إلا أن يوحنا أراد بها الذات والشخصية . فوصفه المسيح «بكلمة الله » لا يقتصر معناه على أن المسيح هو الكلمة التي نطق بها الله ، بل أراد به أن المسيح هو ذات الله المتكلم . فاذا كان الله قد تكلم بواسطة أنبيائه ، إلا أنه كلنا في شخص المسيح . فن سمع المسيح ، فقد شمع الله بالذات ، ومن رأى المسيح ، فقد رأى الله .

إن «كلة» شخص ما، هي ما يعتبر بها عن نفسه، وهي أداة اتصاله بالآخرين ووسيلة تفاهمه معهم . بكلمته يعتبر عما في فكره ، ويلقى أوامره ، ويبلغ إرادته . «فالكلمة» تحمل معها الشخصية . بما فها من ذات وصفات فهي اذاً ، ليست مجرد أحرف بتصل بعضها ببعض ، لكنها صورة ، ومن وراء الصورة العقل ، ومن وراء العقل الذات ، ومن وراء الذات ، ومن وراء الألوهية .

والألوهية لا تجيد التعبير عن كمالها وجمالها إلا اذا تنازلت فتاست وسيلة محسوسة في الانسان الحيي. وهاتان الحقيقتان تحققتا في شخص المسيح.

فى عام ٣٨٥م قرر مجمع نيقية أن يسوع المسيح إله حق. وفى عام ٣٨١م قرر مجمع أفسس أن مجمع القسطنطينية أن يسوع المسيح انسان حق. وفى عام ٤٣١م قرر مجمع أفسس أن بسوع المسيح الإله الحق والانسان الحق انما هو شخص واحد. وفى عام ٤٥١م قرر مجمع خلكيدونية أن الرب الواحد يسوع المسيح هو إله حق وانسان حق.

فا أقوى شخصية المسيح وما أروعها وما أجلتها وما أبدعها !! فقد تحكمت هذه الشخصية القوية في التاريخ: ( اولاً ) قبل ظهور المسيح. ( ثانياً ) وفي اثناء تجسد، على الأرض. ( ثالثاً ) و بعد انطلاقه الى المجد

اولاً ـ لقد تحكمت شخصية المسيح القوية في التاريخ قبل ظهوره وتجسده ، فكما أن الشمس قبل بزوغها تبعث بكوكب الصبح وتلمس بأناملها الرقيقة أجفان الفجر فيرسل أضواء خافتة هادئة منبئاً أهل الثرى لينهضوا من الكرى ، وينفضوا عن وجوههم غبار الليل الرمادى ، ويستعدوا لغسلها بأشعة الشمس الذهبية عند اشراقها ، كذلك أرسل المسيح قبل مجيئه وظهوره على الأرض رسلاً وأنبياء حدثونا عن هذا الحجىء المبارك الميمون قبل موعده بمثات القرون . فحد ثنا موسى قبيل ظهوره بعشرين قرناً عن مجىء « شيلون » — ومعناه «صاحب الملك» ، وكذلك ظهوره بعشرين قرناً عن مجىء « شيلون » — ومعناه «صاحب الملك» ، وكذلك

أنبأ موسى شعبه قائلاً: « يقيم لك الرب الهك نبياً من وسطك من اخوتك مثلى. له تسمعون »، وجلّ مزامير داود الذى ظهر قبل المسيح باثنى عشر قرناً عامرة بالنبوات التي تحدثنا عن مجد المسيح ، و بنوته ، وآلامه ، وصلبه ، وملكه ، والوهيته . وكذلك نفخ أشعياء فى بوق نبواته قبل تجسد المسيح بما يقرب من سبعمئة وخمسين عاماً محدثاً إيانا بعبازات لا لَبْس فيها ولا غموض عن حياة المسيح على الأرض ، فمن ميلاده من عذراء الى اسمه العجيب «عمانوثيل» الى مسحته وتكريسه لخدمته فن ميلاده من عذراء الى اسمه العجيب «عمانوثيل» الى مسحته وتكريسه للحد، الجهرية ، الى آلامه الكفارية الفدائية التى انتهت بصلبه ، الى ارتفاعه الى المجد، و بعده أنبأ دانيال « الرجل المحبوب » بمجيئه ثانية على الأرض وحدثنا عن ملك السعيد . وخاتمة أنبياء العهد القديم : « ملاخى » قرع بمطرقته الشديدة باب أرضنا التعيسة منادياً إياها أن تستيقظ لتستقبل مليكها المنتظر .

فى العالم الاغريقى تحدث عنه اسكيلوس كبير شعراء الأغريق الأقدمين فى قصيدته الفريدة التى نظمها عن « بروميثيوس المقيد » فأنبأ العالم الوثنى بمجىء المسيح قبل ميلاده بستة قرون قائلاً : « لا تتوقعوا خيراً للعالم الا اذا هبط علينا شيخص سام عجيب يحمل عنا آلامنا و يتحمل جرم آثامنا » .

من أجل هـذا قد تسابقت الأمم على شرف الانتساب اليه فتخاطفته من أجل هـذا قد تسابقت الأمم على شرف الانتساب اليه فتخاطفته من أيدى اليهود ، فاضحى يسوع الناصرى مسيح كل العالم ، وأصبح ابن اليهودية «مشتهى جميع الأمم» ولا مجب فهو حياة الكل وكل الحياة ، وهو رجاء القلب وقلب الرجاء .

ثانياً - وفي أيام تجسده خرج عن رقعة المهودية ، بل خرج عليها ، منادياً زعماءها المرائين بالويل والثبور وعظائم الأمور . فمع أنه ولد في بيت لحم إلا أمه لم يتأثر بالبيئة التي وُلد فيها ، ومع أنه عاش في الناصرة ، وضاقت به ذرعاً أرض اليهودية ، ومع أنه تألم في أورشليم و صلب بين لصين مشاركاً في هذا العقاب المريع شر الخطاة والحجرمين ، ودفن في قبر منحوت في الصخر، ووضع على فم القبر حجر ،

إلا أنه حطم القبر، ودحرج عنه ذلك الحجر، وقام منه قيام عزيز مقتدر، فصار محط أنظار جميع البشر، بل اجتذب قلوبهم اليه، متمماً وعده الصادق الأمين: « وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلى الجميع » . .

فع أنه ولد فى أرض اليهود ، غير أنه ليس يهودياً ، فاليهود معذبون ومضطهدون فى كل عصر ومصر ، لكن وليد بيت لحم ممجد من الجيع . فقد رسمه الفنانون الابطاليون والبسوه الملابس الابطالية وادعوا أنه « واحد منهم » ، وصوره الروس علابس روسية وقالوا: « هذا واحد منا » ، وخلع عليه الانجلوسكسونيون ملابس سكسونية قائلين : «هذا واحد منا» - نعم هو مسيح الجيع ، فلا يمكن ان تستوعبه ملكة واحدة ، ولا أن يحتكره شعب واحد - لأنه أحب الجيع ، فأحبه الجيع ، فأحبه الجيع ، ولا فضل لهم فى هذا لأن الفضل للمتقدم .

منذ أن حظيت أرضنا به حين وطئت قدماه تربتها برزت شخصيته الجامعة المانعة سيا عند قوله «أنا» مسمتم أنه قيل للقدماء لا تقتل .. أما أنا فأقول لكم : «سمعتم أنه قيل و إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب المجمع » : «سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر . . . فقد زنى » . « سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث . . وأما أنا فأقول لكم . . . »

في هذه الكلمة القصيرة « أنا » عبر عن شخصيته القوية ، الجبارة، الجاذبة ، النبيرة ، الجامعة ، المانعة ... « أنا هو الطريق والحق والحياة » ... « أنا هو باب الخراف» . « أنا هو خبز الحياة » . « أنا هو نور العالم» .. « أنا هو القيامة والحياة » « أنا هو لا تخافوا » . . فقد يدلنا غيره الى الطريق ـ وقد ينطق غيره بكلمة الحق، وقد يرشدنا غيره الى مسالك الحياة المنيرة . . لكن المسيح قال «أنا هو الطريق ـ ولا طريق الى الآب إلا يى . . أنا هو الحق . . أناهو الحياة »

في هذه الشخصية الجامعة اجتمعت أشتات البدائع من الصفات المتباينة بما حير

الناس في أمره \_ فقال فيه بعضهم: «إنه إيليا» سمع العلم بأن إيليا قد اتصف بالشدة والعنف . وقال فيه البعض الآخر « إنه أرميا » مع أن أرميا وصف بالحنان والرقة واللطف . ومن عجب — ولا عجب - أن المسيح التقت فيه الصفات المتباعدة المتباينة من غير أن تطنى أحداهن على الأخرى ، إذ كان وديماً كالحمل أمام النعمفاء ، وكان شديد البطش كالأسد أمام الأقوياء . كان رحياً بالمساكين جباراً قوياً على المراثين . كانت كانه كانسيم العليل أنعش بها النفوس الهزيلة الذابلة أمثال المجدلية و برتياوس وأرملة نايين ، وكانت تو بيخاته عنيفة كالرعد القاصف في أمثال المجدلية و برتياوس وأرملة نايين ، وكانت تو بيخاته عنيفة كالرعد القاصف في أمثال المجدلية و برتياوس وأرملة نايين ، وكانت تو بيخاته عنيفة كالرعد القاصف والفريسيين . التقت في شخصه الفريد أفضل الصفات التي تزين بها الشرقيون من ساحة ورصانة وخشوع وتمجيد ، بأجمل الفضائل التي تحلى بها الغربيون من نشاط وابتكار وتجديد . ولا عجب فليس هو ابن النيل ولا ابن الفرات، من نشاط وابتكار وتجديد . . ولا عجب فليس هو ابن النيل ولا ابن الفرات، أو الرون ، بل هو « ابن الانسان » .

قال فيه بعض علماء النفس ، انه لم تكن فيه فضائل بارزة ، لأنه لم يكن فيه نقائص ، لأن الفضائل تظهر في الرجال على حساب الرذائل التي يتصفون بها . أما المسيح فقد كان منبع الفضائل الكاملة ، لأنه لم يكن واحداً من الرجال بل كان نسيجاً فريداً في ذاته لدرجة أن جوزيف باركر قال : « عرفت الرجال واقرر أن المسيح ليس واحداً منهم، فهو قدوس القديسين وأقدر القادرين»، فيه التقت الرحمة المطلقة بالعدالة الحقة . أمام بهاء جلاله ، أعترف العتاة الجبابرة بأخطائهم ، أما هو فلم يعترف بإنم ولم يقترف ذنباً . فقد غفر للكثيرين من غير أن يستغفر مرة واحدة . . ومع أن أقوى الأقوياء تخونه قواه عند دنو ساعة المنون فيعترف بخطاياه في الماضي والحاضر ، لكن المسيح حين رفع على الصليب ، لم يعترف بذنب ما ، ولم يستغفر إلا من أجل أعدائه الجهلاء الذين « لم يعرفوا ماذا يفعلون » ا

ومع أن بعض الفضائل تنحرف عند بلوغها ذروة الكال فتنحدر الى نقائص، أو شبه نقائص ـ فالشجاعة قد تنقلب الى تهوَّر . وقد انقلب حلم موسى الى غضب، وشجاعة بطرس قد انقلبت الى جبن ، لكن فضائل المسيح قد تكاملت فيه من غير نقص ، لأنه معدن الفضائل ، ورمز الكال . فالفضائل التى كان يتخيلها الناس في القضاء البعيد الفامض قد تجسدت فيه ، وتأنست في شخصه الجيد ، « حلقه حلاوة وكله مشهيات» . كانت نظراته هادئة ، لكنها كانت فاحصة مرعبة . كان صوته رقيقاً كالنسيم ، وفي الوقت نفسه كان رهيباً كالماصفة . فقال فيه يوحنا : «صوته كصوت مياه كثيرة » . كانت ملامس يديه أندَم من ورق الورد ، لكنها كانت في سلطانها أفعل أثراً من قوة الرَّعد . بملامس يديه الرقيقتين صبير الستراب تبراً وكوثراً ، وخلق من سقط المتاع درَّاً وجوهراً . لم يُطفىء فتيلة مدخنة ، بل أقام منها منارة لهداية الضالين في مجاهل الطرق . ولم يقصف قصبة مرضوضة بل أقام منها عوداً شاهداً لجال البر وقوة الحق . بصوته الحنون الرقيق كان يجتذب منها عوداً شاهداً لجال البر وقوة الحق . بصوته الحنون الرقيق كان يجتذب منها طوداً بالله ، و بكلمته القاصفة كالرعد صرخ قائلاً : « لمازر ها خارجاً » قا نترعه من قبره ، ولو لم يناده باسمه : « لمازر » ، خرج معه كل سكان القبور!!

فى اتضاعه العجيب ، شاطرنا آلامنا وشفى سقامنا ، لكنه لم يشاطرنا آثامنا ، فكان مثلنا فى كل شىء \_ ما عدا الخطية ... وكان فى طهارته وديماً ، فو بخ شرورنا من غير أن يسخر منا . بل كانت طهارته حافزة لنا ، على أن نقتفى أثره ، فمع انه تسامى علينا فى طهره و بره ، إلا انه لم يتعال علينا ، بل كان مثلنا الأعلى يتسامى فوقنا ، و يدعونا الى الاقتراب منه ، فلا نحن نلحق به ، ولا هو يغيب عنا ، و كلا نظرنا اليه و دنونا منه ، تساقطت عنا خطايانا كا تتساقط أوراق الخريف ، وخفت اثقال مادتنا وعليتنا ، و نحن نزداد صعوداً ، وهو يزداد رفعة ، حتى يبلغ بنا أوج القداسة والمجد و عليتنا ، و السر العجيب فى هذه الشخصية القوية الجامعة المانعة ، هو أنها من طراز في يدلا مثيل له ، فليس المسيح إلماً فحسب ، ولا هو بانسان وكنى ، وليس هو انسانا في يدلا مثيل له ، فليس المسيح إلماً فحسب ، ولا هو بانسان وكنى ، وليس هو انسانا

خلع عليه حب الرسل له و إعجابهم به جلال الاوهية ، بل هو الإله الأزلى ـ «يهوه» اسمه الذى صار واحداً منا . فكان معجزة فريدة فى ميلاده لا نه ولد من عذراه لم يعرفها رجل ـ بخلاف آدم الذى تحلق من غير رجل ولا إمرأة ، و بخلاف حواءالتى خلقت من رجل بغير إمرأة . ومن كان مثله معجزة فى شخصه فلا بد أن يكون ميلاده معجزة . وكذلك كانت حياته معجرة . حاول أعداؤه أن مجدوا فيه عيباً فأرادوا أن مجمعوا الأدلة لهدمه ، فأضحوا فى مقدمة المنادين مجلال كاله وكال جماله وجلاله . وكذلك كانت تعاليمه معجزات الحكة ، لا نها دانت للبسطاء وخفيت عن الحكا والفهماء . فلا عجب إذا كان موته معجزة \_ فيما نه كان هزيمة فى الظاهر ، ولا أنه نصرة فى الجوهر ، لا نه حين كان مرفوعاً على الصليب أضحى جبار الجلجئة الذي يحكم العالم من فوق عرش منضع يقال له الصليب ، فكان وهو مصاوب أقوى من ألف ملك على ألف عرش فى ألف عملكة . لا أن القصبة المرضوضة التى وضعها أعداؤه فى يده ساخرين ، أضحت صولجاناً خرا أمامه أقوى أعدائه صاغرين .

ثالثاً أما بعد انطلاقه إلى الحجد ، فقد تجنّ لت عظمة شخصيته في أجلّ مظاهرها حسناً قال فيه برناردشو الناقد اللاذع : ان المهود صلبوا المسيح على خشبة ، فاتخذ من هذه الخشبة عصاة \_ طارد بها الأشرار أمامه واجتذب بها اليه قاوب الأبرار . فنا أقوى هذه الشخصية القادرة \_ كدت اقول الساحرة \_ فقدمضى «نيو والاس فا أقوى هذه الشخصية القادرة حكدت اقول الساحرة \_ فقدمضى «نيو والاس الى فلسطين متعقباً آثاره لعله يجد أقوى الحجيج التى تفند ما قاله فيه البشيرون ، فخرج من رحلته مؤيداً لا مفنداً ، وأصبح بانجيله مبشراً بعد ان كان برسالته

فى كل مكان وطئته قدماه الطاهرتان، أقيم معبـــد لذكراه وتمجيده. وكل شيء مسته يداه الـكريمتان قد دمغ بطابع الخلود.

ولد في بيت نجار، من عذراء فقيرة، ولم يسافر خارج أرض الميعاد، ولم يدخل كلية ولا جامعة، ولم يكن له أتباع إلا حفنة من صيادي الاسماك، ومع انه لم يخطب

ملحداً كافراً.

من منابر عالية ، إلا أن شخصيته القوية الجبارة قد تحكمت في مصائر الناس \_ حتى الذين لم يجاهروا بإيمانهم به ، فلا يمكنهم أن يتخذوا قراراً هاماً في حياتهم إلا على ضوءتعاليمه السامية ، ولا يمكن أن يقولوا عن الشر شراً ولا الخير خيراً إلا على ضوء موعظته الجليلة التي ألقاها على الجبل، لا ن كلاته أصبحت انجيلاً ، وانجيله أمسى دستوراً جيلاً فجيلاً ، لا يمكنك أن تتخلص منه ولو لم ترد أن تخلص به ، فهو يتحكم في نوع الكتب التي تقرأ ، والصور التي ترى ، والقرارات الحاسمــــة التي تتخذُها في حياتك سواء أسلمت بهذا أو لم تسلم . لأن هذا الجليلي الناصري الذي أراح الكثيرين قدأقض مضاجع الملابين بشخصيته القوية التي فرضت نفسها على التاريخ ــ كدت أقول قد طغت على كل من عداها ــ لكنه طغيان جميل محبب، وسلطان مرغوب فيه لا نه سلطان الحب الأبدى حتى تحيّر في أمره المؤرخون، لاً نه حول مجرى التاريخ . فقد سجل يوسيفوس بعض حوادث حياته بالتقويم المبرى الذي يبتدىء بفجر الخليقة . ومنرد رؤساء الكهنة مواقفه الحاسمة بالتقويم الديني الذي يبتديء بعيد الفصح . وأرخ تاسيتوس بعض أعماله بالتقويم اليولياني الروماني . لكن السيح قد تحدى كل تقويم فتساقطت صفحات التاريخ وأوراقه كما تتساقط أوراق الخريف الذابلة أمام العاصفة . وأضحى هو مصدر التاريخ ومسيطراً على الزمان، وصار ميلاده فأتحة التقويم العميم.

منذ أربعة آلاف عام و يزيد قام فرعون في مصر وفرض نفسه على التاريخ وسنخر ربوات من البائسين لكتابة اسمه بحروف بارزة في شكل أحجار ضغمة . وضع توالى السنين غطت رمال الصحراء دولة فرعون و بقيت أحجار الأهرام جائمة على صدره وأضحى اسمه نسياً منسياً .

وقبيل عصر السيح بنى أغسطس قيصر دولة الرومان على أنقاض دولة الإغريق وحاول أن يفرض نفسه على التاريخ ، بيد أن النسر الروماني قد تحطم جناحاه فخر صريعاً أمام «حمامة» بيت لخم . وفى غرة القرن التاسع عشر هبظ نابليون أرض مصر وأطاح بقمة الهزم الاكبر آملاً أن يقيم من نفسه فرعوبًا جديداً على وادى النيل. غـير أن نجم نابليون قد أفل في حياته كاأفل من قبل نجم الاسكندر وقيصر وجانكيزخان وشرلمان. فشهد نابليون ليسوع قائلاً: ﴿ لقد أسس الاسكندر وقيصر وشرلمان وأنا امبراطور يات عظمي ولكن بمحض القوة . أما يسوع المسيح وحدد فقد أسس دولة من طراز جديد على الحجبة الخالصة . والى يومنا هذا نجد الملايين مستعدين لأن بجودوا بحياتهم جود السماح من أجله . لقد خبرت البشر وعرفتهم فأشهد أن كلاً منا انسان لكن يسوع المسيح أعظم من انسان . كان في مقدوري وأنا في إبان سطوتي أن ألهب نار الحاسة في قلوب الكثيرين ليضحوا بحياتهم في سبيلي، وذلك بقوة شخصيتي ونبرات صوتى وسحر كلامي وأنا أتقدم صفوفهم . أما يسوع المسيح فقد استطاع بعد مبارحته الأرض بألف وتماتمائة عام أن يطالب لللايين بأن يقدموا له قلوبهم بغير قيد ولا شرط ففاز منهم بكل ماطلب. ولم تقو يد الزمن الجامدة على أن تطفىء جذوة النارالمتقدة فى قاوبهم بعد أن باعدت الأجيال الطويَّلة بينه و بينهم. هذا هو لغز الناصرىالذى يحيرنى ، وسوف أظل حائراً حتى أسلم بأنه شخص إلهى بل هو الله بالذات» .

لم يكتب كتاباً واحداً لكنه قد أذاع أنجيله على العالم بألف ومائة لسان . ولد فقيراً وعاش فقيراً ومات فقيراً لكنه قد قام غنياً فأغنى الملابين على مر الأيام والسنين حين حل بيننا على الأرض لم يكن انجيله قد كتب بعد . وعلى مر الأجيال كتب المؤلفون تراجم لحياته الفريدة يزيد عددها على مائة ألف وكلما شعاعة ضئيلة مشتقة من أنوار انجيله . عطش الى قطرات من الماء لكنه أروى ربوات من العطاش بماء الحياة . جاع حتى افتقر الى بضع سنابل من القمح إلا أنه أشبع الجياع خيرات الحيان على الجميع وقرة من غناه . أنهكه الجمد مرة فتعب بيد أنه أراح ربوات من الثقيلي الأحمال والمتعبين . لم يدر بميلاده سوى بعض رعاة الأغنام على مروج الثقيلي الأحمال والمتعبين . لم يدر بميلاده صوى بعض رعاة الأغنام على مروج بيت لحم ـ واليوم يحتفل بميسلاده صفوة رجال العلم وخلاصة رجال للال ونخبة

حملة القلم . لم يجد يوم ميلاده مكاناً في للنزل، ولكنه اليوم يجد لنفسه خير للنازل في أفخم المعابد وأجمل القصور، فينحني أمامه ملوك الأمم ورؤساء الدول متريمين مع ذلك الشاعر العربي "للعاصر:

قم تكلم يا مريح المتعبين وعسزاء البائسين اليائسين يا مسيح الله يا نعم المعين يا يسوع المنعش القلب الحزين

القسى ابراهيم سعير

أنت للغبراء من فيض الساء فاسكب الرحمة في كأس الشفاء

## المسيح وملانيتنا الراهنة

( بحث للاستاذ جرمانوس لطفى سكرتير المجلس الطائفى العالى الروم الارثوذكس المصريين بالقاهرة، وصاحب مجلة ، نور الحياة ، و نائب رئيس رابطة الكتاب المسيحيين بالشرق الادنى )

ان ظهور السيد السيح على الارض هو أعظم حادث تاريخي عرفته البشرية . لأن شخصه الكريم هو الكشف الإلهي في الناسوت، وتجلّل الأزلى غير المحدود في العالم الوقتي المتناهي . وهو بدء انسانية جديدة ، ومركز التاريخ الذي تتجه اليه خطوط التطور ، وتبدأ به سماء جديدة وحياة جديدة .

والمدنية هى التحقيق الواقعى لما فى النفس من قيم . ويتوقف روح المدنيـة وطابعها على نظام ترتيب القيم داخل النفس .

ولما كان السيد السيح محرر النفس من موت الخطية ، ومجدد قواها ومحيها وفقاً لصورتها الاولى قبل سقوطها تحت سيطرة الشر، فلا بدأن يشمل هذا التحرير والتحديد نظام التركيب القيمى فيها ، فيؤدى ذلك بالانسان الى تحقيق ما فى نفسه من قيم تحقيقاً سوياً متناغاً «ككل متناسق » ، فيبدع قياً جديدة ، ويدفعه الى استعال وسائل المدنية وامكانياتها بطريقة تتناسب وحياته المخلصة ومثلها العليا، والى رفض ما فى المدنية من عقائد وعادات تتنافى والمفهوم المسيحى عن الكون والحياة .

وقد أثبت التاريخ عجز الانسان عن خلق مدنية كاملة تتحقق فيها جميع القيم في وقت واحد و بصورة متناغمة. غير أنه لم يكف عن المحاولة للوصول الىذلك منذ فجر التاريخ الى اليوم، فعتبر عن شوقه هذا في مختلف صور تدبينه وعقائده وشرائعه ونظمه الروحية والاجتاعية وفنونه وعلومه.

والسيحية تؤكد سحة هذه المحاولات وتفسر عدم نجاحها بأن سقوط الانسان في الخطية أدخل الشر الى العالم، وصدم النفس المخاوقة على صورة الله صدمة عنيفة شوهت قواها دون أن تقضى عليها، وأسدلت عليها ظلمات دون أن تطوى كل حيويتها، فظلت يحن الى قيم الخير والحق والجمال والى التعبير عها بمختلف العناصر المدنية وأشكالها. ونامس هذه الحقيقة عند الشعوب البدائية والمتحضرة على السواء، في مختلف صور التدين، الطوطم والطابوية والفيتشية والأرواحية وتعدد الآلهة والتوحيد، ووراء نظم التعايش الاجتماعي المختلفة والرسوم والطقوس الدينية والفنون المختلفة.

ان هذه الافصاحات والمبدعات الحضارية يشوبها النقص دائماً لأن ناموس الخطية الجاثم على أغوار النفس البشرية يحط بكلكله على الانسان، ويعمل على سيطرة الشر على التاريخ كله، وتتجلى آثاره في المرض والألم والموت، والعداوة والغيرة والخصام والحسد والقتل والحزب. ويدور تاريخ البشرية كله على الصراع المرير بين هذين العاملين الخطيرين ، عامل الحنين الى محقيق قيم الخير والحق والجال والعيشة بها، وعامل ناموس الخطية الذي يعمل على دفع الانسان الى السلبية والعدم بطريق استعباده للغرائز المنحطة والمطالب المادية وتجاهل المطالب العليا الروحية للنفس ، ولم شخل مدنية من أثر هذين العاملين .

\* \* \*

وقد تجسد كلة الله وصار بشراً سوياً، مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية، فحمل عنا نيرها إذ مات على الصليب، ثم قام منتصراً على الشر و نتائجه، ليعطى الحرية والحياة للمؤمنين به العائشين فيه . ومن بعد صعوده الى الساء أرسل روحه القدوس ليبقى مع الكنيسة المجاهدة على الارض ليظل باب الخلاص والتحرر الحنيقي مفتوحاً أمام كل نفس للى منتهى الدهور. وهكذا ظل تأثيره الخلاق في التاريخ مستمراً بواسطة المؤمنين الواعين إرادته الذين يحيا هو فيهم ، وهم يعملون معه ، لأن المسيحية الحقة ليست تعاليم المسيح الاخلاقية والميتافيسيكية وحدها منفصلة عنه، وانماهي المسيح نفسه المسيح نفسه

والحياة به وفيه . ولهذا فان المسيح هو النور الأعظم القائم في مركز التاريخ ، الذي ينير كل انسان آت الى العالم ، وهو الذي يضفي على الحياة معنى، و يعطى التاريخ هدفاً . وليس الانسان المخلص الا انسانا جديداً ليس هو باليوناني ( الوثني ) ولا هو اليهودي المتزمت المفلق على نفسه ، وانما هو خليقة جديدة . وقد دعى الناس جميعاً ... بلا تمييز بين ذكر وأنثى ، أو عنصرية وأخرى ، أو بين عبد وحر، وفقير وغنى ، ... إلى مدنية جديدة متكاملة يشترك الانسان مع الله في بنائها .

ولم تنكر المسيحية كل ما أبدعه الانسان من افصاحات نفسه في المدنية ، إلا ما كان منها حافزاً للشر وخطراً على البناء الجديد في حياة المؤمنين . لهذا نجد المسيح يحارب الشر الموجود في المجتمع، وفي الوقت عينه كان يستعمل وسائل المدنية في الخير ، ولم ينكر العالم كله كاظن بعض الناظرين الى المسيحية من زاوية ضيقة اذ استندوا على بعض آيات الكتاب للقدس (مثل متي ٢٦:١٦ ومتي ٢٥٠٧ ناسين الآيات تك ٢٠٠٢ ومت ١٤:٢٥ وغيرها ، كقول الرب المتلاميذ « اذهبوا الى العالم أجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها » (مرقس ١٥٠١)

وقد أحسن العالم المكبير Schnürer حين قال: « إن هناك مبدأين يحتويان على سر قوة المسيحية التي لا تقهر ، وهما الحياة الداخلية المستندة الى قول الرب «إن مملكتي ليست من هذا العالم » ، والوصية السيدية القائلة « إذهبوا وتلمذوا كل الأمم » ، وان تعارض هاتين القوتين وتوحيدها ليعطيان صورة صادقة للعلاقة بين الكنيسة والمدنية » (1)

و يتجلى اهمام المسيح باصلاح للدنية وتجديدها في المسئولية الكبرى الخطيرة التي يلقيها كل على مسيحي وهي أن يكون « ملحاً للا رض» و « نوراً للعالم » وأن يكون المسيحيون « خميرة » صالحة لتخمير الانسانية جمعاء . واذا كانت المدنية مركزة على الحياة الطبيعية ، والمسيحية أصولها في سماء الحياة فوق الطبيعية ، والمسيحية أصولها في سماء الحياة فوق الطبيعية ، فان هذا

<sup>(1)</sup> Schnurer, L'Eglise et la Civilisation 1939 .p. 16

ليس من ناحية المبدأ أساساً للتعارض بين المسيحية والمدنية (١) وقد أوضح الفيلسوف أو يكن R. Eucken هذه الحقيقة بقوله لا ان الدين ليس مجرد ارتفاع الى الالوهية وسكون و إنما هو نشاط حيوى فائق واحلال النظام محل الفوضى ، وهو تركيز الذات . . . » وكما قال ترولتش E. Troeltsch لأ أن العالم القائم فوق هذا العالم هو قوة العالم الراهن » فان الدين هو القوة المهذبة السكبرى التمدنية ، التي بدونها لا يمكن وجود تطور اجتماعي صالح وتقدم فعلى »(٢)

#### \* \* \*

الا أن فريقاً من المتشاعين أنكروا علاقة المسيحية بالمدنية اجمالاً، وقد دفعهم الى ذلك عوامل مختلفة منها سوء فهم بعض الآيات الانجيلية ، أو انسياقهم الى خرافات مخالفة المسيحية ، أو تأثرهم بمفاهيم الزرادشتية أو الغنوسطية فى القرنين الثانى والثالث (۲) أو أنهم تألموا فى سوء النظام الحكومى وفساد الأخلاق الذى كان سائداً فى العهد الرومانى من الهلينى فهر بوا الى التصوف والزهد المتطرف ناكرين الزواج والمجتمع ولسكن هؤلاء قلة لا تذكر أمام جهرة المسيحيين ومخاصة المفكرين منهم الذين أدركوا عظمة الرسالة للسيحية وضرورتها لاصلاح المدنية وخدمة الانسانية فاصطنعوا عناصر الحضارة اليونانية الرومانية الميازجة التى كانت سائدة في العصور المسيحية الأولى ، وقد استعمل الرسل اللغة اليونانية ومصطلحاتها الفلسفية وملاً وها بالمفاهيم المسيحية لتيسير نشر رسالة الانجيل فى كل العالم (٤) ونبه كبار الفكرين بالمفاهيم المسيحية لتيسير نشر رسالة الانجيل فى كل العالم (٤)

J. Maritain, Religion et Culture (1930) r. 57.

<sup>&#</sup>x27; (٢) براتسيوتس: المسيحية والمدنية (١٩٤١) يوناني ص٧ ــ ٩

<sup>(</sup>٣) يرجع اعتبار المدنية عدوة للسيحية عند بعض المفكرين المحدثين الى سوء فهم بعض الآيات الكتابية ومن بين هؤلاء روسو وإبسن وتولستوى وكبركجارد وكارل بارت صاحب الحركة اللاهوتية الجدلية وبعض الشيع المسيحية.

<sup>(</sup>٤) انظر . مرونة الكنيسة ، بقلم جرمانوس لطفي ( مجلة نور الحياة )

المسيحيين في القرون الثالث والرابع والخامس الى أهمية الاغتراف من فلسفة اليونان كتمهيد ضرورى لفهم الإلهيات المسيحية نذكر منهم اكليمس الاسكندرى وأور يجانس و بوحنا الذهبي الفم و باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي وغيرهم. وقد سبق هؤلاء المفكرين الفيلسوف يوستينوس الشهيد النابلسي الفلسطيني في القرن الثاني الذي تفلسف في الإلهيات واستند على انجيل يوحنا في التكلم عن « اللوغوس » الكلمة للوجود قبل كل الدهور الذي ينير كل انسان آتياً الى العالم فرأى في أفكار كبار للفكرين والفلاسفة جذوراً واشعاعات للكلمة في نفوسهم تجلت فيها ومضات من الحقيقة قريبـة الشبه بتعليم المسيح متفرقة هنا وهناك فى كتبهم (١) . وقد بهره اخلاصهم في طلب الحق والخير والجمال وتطلعهم الى المثل العليا التي تحققت في السيح فقال عنهم انهم ليسوا بديدين عن المسيح ، لا بل انهم مسيحيون قبل تجسد الكلمة، إذ بدت في تعاليمهم جذور كلة الله واشعاعه. وأضاف يوستينوس أن السيحية هي وحدها الفلسفة الامينة الصحيحة اللائقة لأنها تشمل وتجمع كل ما هو حسن وحق مما قاله السابقون. ثم قال ان كل ما قيل حسناً عند جميع الناس هو لنا نحن المسيحيين (الدفاع الثاني ٤:١١) (٢) وقد وضع يوستينوس الفيلسوف بهذه الأفكار العالية النيرة الأسس القويمة للمذهب الأنساني المسيحي.

فبهذه الروح المتسامحة الواسعة الأفق نظرت المسيحية الى المدنية فلم تعاد الحضارة اليونانية السكلاسيكية وأعما حاربت ما فيها من وثنية وأصنام وانحطاط خلقى (٢) وتبنت الحضارة التي كانت سائدة في الشرق والغرب وهي الحضارة التيوننة التي تمازجت فيها ديانات الشرق والنظم اليونانية والنزعات الصوفية الشرقية والافكار

<sup>(</sup>۱) يوستينوس ــ الدفاع الثاني ۸ و۱۲ في بحوعة Patrologie Migne الجزء السادس ص ۲۹۲ و ۲۵۵ و ۲۸۸

<sup>(</sup>٢) انظر الدفاع الثانى ليوستينوس فى المجموعة السابق ذكرها

Jorga, La vie Byzantine T.I. p. 64

الفلسفية اليونانية واختلطت فيها عناصر الحضارة الشرقية والغربية مطبوعة بالطابع اليونانية اليونانية اليونانية في اليونانية اليونانية في الشرق، التي كانت وماز التأساساً لمدنية الغرب و ينبوعاً أصيلاً لمدنية الشرق الأدنى برغم ما طرأ عليها من أحداث تاريخية هامة وتطورات في مختلف قيمها الحضارية. وقد قال السير و يشارد ليفنجستون وئيس كلية Corpus Christi في جامعة اكسفورد: السيحية لم تهدم الحضارة اليونانية وانما وسمت الفكرة اليونانية عن الانسان وجددت بطريقة اكل فسكرة الله ومركز الدين في الحياة (١).

والمسيحية في عملها هذا لا تتعصب لمدنية اليونان أو الشرق أو أي مدنية معينة أخرى فتحصر هممها فى نشر صورها وأنجاهاتها وانما مى فى الواقع ثورة باطنية تبدأ من داخل الانسان في أي بيئة كان والى أي حضارة انتمى. فان جوهر المسيحية يقوم أساسياً على تحرير النفس من الخطيئة وتجذيدها و إعادتها الىاللكوت الروحي الذي يعيد اتصالها بالآب السياوي في السيح، وهذا هو همها الاساسي قبل الاهتمام بما للمدنية من نظم وقوانين وعادات وتقاليد وفنون، لأن إصلاح المدنية المجدي يجب أن يبني في نظر السيحية على إعادة التركيب القيمي داخل نفوس الأفراد تركيباً يتغق ومفاهيم المسيحية عن العالم والحياة وأهدافها العليا، وأن تتجه هذه النفوس الى يحقيق القيم بالمحبة وبمساعدة النعمة الإلهية ، وبهذه الحالة يتمكن المؤمن من إبداع قيم جديدة والمساهمة فى بناء مدنية صالحة والتمتع بخيرات المدنية القائمة حوله تمتعاً لاثمًا بالحياة المسيحية المثلى ، والعمل على ترقية المجتمع والعلم والنن والدولة الح. ولسنا في حاجة الى التدليل على أهمية هذا التعليم فان المشاهد من اختبارات الانسانية في الماضي والحاضر ان الكتير من القبائل والشعوب والأفراد اصطنعوا قيم المدنية في مظاهرها الخارجية فقط، سواء كان ذلك في السلوك أو في التقاليد والعادات الاجهاعية والنظم

Sir R. Livingstone. Greek Ideals (۱) الرجمة البونانية ص ۱۱۱ (۱) and Modern Life

السياسية وغيرها بدون أن يتمثلوا روحها واتجاهاتها المثالية العليا، فكان ذلك نذيراً بهدم هذه المدنية بينهم التى قبلوها من الخارج دون ان يؤمنوا بقيمها و يتبنوا معانيها. وقد ذكر التاريخ بعض القبائل التى سيطرت على بعض البلدان المتمدنة وأدّت سرعة امتلاكهم لها وعدم الاستعداد لتمثلها، الى هدم ما تركه لهم أهلها من روائع الفنون والنظم الاجتماعية الراقية وتحطيم مقادس الحياة الروحية والتراث الفكرى خلفه السلف.

و يميز فلاسفة الحضارة بين للدنية الخارجية ويسمونها Civilisation و بين روحها أو الفاهيم الروحية التي دفعت الى تكوينها وتوجيهها ويسمونها «Culture ثقافة ». وهي تتجلى في الآدابوالفكر والنزعات الجمالية الخ. فاذا سادت للدنية الخارجية دون روحها كانت أزمة خطيرة في المجتمعات كالتي نامسها اليوم في مدنيتنا الراهنة في كثير من أنحاء العالم .

\* \* \*

والمسيحية الأولى لم بهتم بسن قوانين وضعية لتفرضها على الناس من الخارج أو لقاومة الدولة، فإن هذا بعيد كل البعد عن روحانيتها وأهدافها. و يجب التنبه الى أن فانون حياة المسيحى لم يكن شريعة سيناء وانما انجيل الحب والنعمة. ولهذا يخطىء الذين ظنوا أن المسيحية الأولى لم بهتم بتنظيم شئون العالم لانها لم تضع قوانين وضعية. والرد على ذلك هو أن المبادىء الانجيلية أثبت على الزمن من أى قانون وصعى. أما القوانين الوضعية والتقاليد الاجهاعية فمتغيرة وزائلة، وهى تقل وتتضخم وفقاً للظروف التاريخية وحاجات المجتمعات. و يكفى أن نشير هنا الى أن الكنيسة كانت تصلى من أجل الامبراطور الروماني وجيشه ورجال الحكم، ومن أحل سلامة الدولة ورفاهيتها في الوقت الذي كانت الحكومة فيه تقبض على للسيحيين وتذكل بهم وتذيقهم شر الاضطهادات وتقتلهم أفراداً وجاعات . فهذه الروح المتسامحة العظيمة كانت تنظر بدون تعصب أو كراهية أو حقد الى ما في الدولة الرومانية من خير وما في المدنية تنظر بدون تعصب أو كراهية أو حقد الى ما في الدولة الرومانية من خير وما في المدنية

من عوامل صالحة ، و تعمل على مقاومة الشر الذى فيها بثورة باطنية ، سلمية كانت وماز الت قويها أقوى من كل البراكين مجتمعة . وفي هذا سر نجاحها وانتصارها على الوثنية لا بقوة السيف بل بقوة الروح والحبة . وهي بهذه الروح المتسامحة عينها تقدر أن تعيش في كل مكان وحتى تحت سيطرة نظم الحكم المعادية لها .

واذا تأملنا التركيب القيمى المتوازن وفقاً للمفاهيم المسيحية وجدنا أن القيم الروحية في هذا التركيب بجبأن تسود على سائر القيم المادية، أى أن يسيطر الروح على الجسد ومطالبه دون انكار له وأن يتجه الانسان الى تحقيق القيم الثلاث المطلقة وهى قيم الخير والحق والجمال ، التي هي إشعاع للكشف الإلمي في المسيح يسوع . « وان رأس هذه القيم و ينبوعها هو الله وهي تنسجم فيه في وحدة مثالية » (١) .

ويرتفع الانسان بهذا التركيب القيمى الى شخصية (خليقة جديدة)، فيتغلب على العالم وشهواته ويقوى على الألم والموت، ويرتفع الى دائرة ناموس الحرية التى ليس ناموس ضدها، ويتحرر من جموح الغرائز وعبودية العالم غير أن هذا لا يصده عن الجهاد لتحقيق ملكوت الله سواء فى ترقية المجتمع والعلم والفن والفكر والدولة وكل النظم المدنية. وقد أثبتت فلسفة القيم ان الترتيب السوى للقيم داخل نفس الانسان الذى يدفع الى ازدهار المدنية ونهوضها وتقدمها هو همذا الترتيب الذى رتبته المفاهيم المسيحية.

فى ضوء هذه الحقائق السابقة يمكننا نقد المدنيـة الراهنة فى عناصرها القديمة وتطوراتها الحالية وفهم مشاكلها القائمة وكيفية معالجتها .

وسنذكر فيا يلى باختصار بعض الخطوط العريضة لتــأثير السيد المسيح فى المدنية بطريق المؤمنين لتكون الشواهد من كثير غيرها بموذجاً صالحاً لفهم أهمية (1) غريغوريوس بابا ميخائيل القيم العليا الثلاث من وجهة مسيحية (يونان) مربغوريوس بابا ميخائيل القيم العليا الثلاث من وجهة مسيحية (يونان) 1957 ص ٢٥.

العودة الى المسيح فى مدنيتنا الراهنة ليحل مشاكلها و يجدد حياتها و يقيمها بعد أن أصبحت مهددة بالتفكك والانهيار التام .

\* \* \*

لم تكن المسيحية دعوة للهرب من العالم كا ظن بعض مهاجميها. فان صدرها المتلأ بخدام المجتمع في كل متجهات الحضارة كا هو حادث حتى الآن. يذكر ارنو بيوس في أواخر القرن الثالث للسيحي « ان المسيحيين كانوا يقبلون على العلم، فظهر منهم خطباء وأدباء ومعلمون وأساتذة القصاحة ورجال القانون والأطباء والباحثون في أسرار الفلسفة (۱). لكن تأمل كيف كانت المسيحية تحدارب العادات المنافية للحياة الجديدة في المسيح. فأنها كانت مثلاً تشترط قبل المعمودية على المهتدين اليها من معلى الأدب الوثني الكلاسيكي أن يتخاوا نهائياً عن وظيفة التدريس في المدارس العامة الرومانية، لأنمواد الدراسة كانت تستمد من الأساطير الوثنية . وكان على العلم أن يقاضاها من التلاميذ الجدد .

وكان الرومان يحتقرون مهنة الطبيب. أما المسيحية فاعتبرتها مقدسة ناظرة إلى المسيح طبيب النفوس والأجساد. وقد غصت دياميس روما بقبور الاطباء المسيحيين الشهداء في القرون الثلاثة الأولى . وكان بعض القسوس يمارس الطب إلى جانب وظيفته الرعائية (٢) وظلت هذه العادة سائدة بين المسيحيين في الشرق والغرب . وقد حل لواء الطب في صدر الاسلام حتى آخر عهد العباسيين مسيحيون من العرب والسريان والروم ، وكانت تقواهم وأمانتهم موضع تقدير الحكام من الرومات وخلفاء الاسلام (٢)

Asnob ii, 5 (1)

<sup>(</sup>٢) هولانز . ــ بولس د ترجمة الأرشمندريتكوتسونيس (يوناني) ص ٥٢٨

<sup>(</sup>٣) الشيخ محمد عيده . الاسلام والنصرانية، (طبعة المؤتمر ألاسلامي) ص١٨

أما في الفلسفة والأدب والقن فيكفي أن نذ كرالمدارس اللاهوتية الكبرى في الاسكندرية وقيصرية وانطاكية والمثات من الكتاب والرهبان ومعلى الكنيسة الذين أحيوا في كتبهم ومواعظهم الادب الكلاسيكي، واعتبروا الفلسفة اليونانية تميداً ضرورياً لعلم اللاهوت المسيحى، وقد اصطنعوا الأساليب اليونانية والتعبير الفلسفي الكلاسيكي ليعبروا عن عقائد الايمان، نذكر منهم الرسل بولس ويوحنا ولوقا الانجيلي والكتباب يوستينوس و باندينوس وكليس الاسكندرى وأور بجانس واثناسيوس البكبير وأقمار السكنيسة ومعليها الثلاثة الكبار باسيليوس ويوحنا وغرينوريوس وكيرلس الاسكندرى وأغسطين ومكسيموس المعترف ويوحنا وغرينوريوس وكيرلس الاسكندرى وأغسطين ومكسيموس المعترف ويوحنا

فان لم يكن المسيحيون م الذين حافظوا على الفكر الفلسني اليوناني والحضارة، فمن كان الذين نقلوا التراث اليوناني والمسيحي الصوفي إلى العربية في صدر الاسلام ؟

لقد كان السيحيون من عرب وسريان ومصريين وميتونينين في الشرق الأوسط هم أول المساهمين الرئيسيين في بناء الحضارة العربية الاسلامية ، وهم الذين نقلوا أمهات الكتب الفلسفية والطبية والعلمية اجالاً إلى العربية . نذكر على سبيل للثال أن هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة حنابن ماسويه المسيحي. وأقام المأمون حنا البطريق أميناً على ترجمة الكتب من علم في الطب أو في الفلسفة . وكان الخلفاء والامراء المسلمون يتقون بالسيحيين ويكلون اليهم تربية أبنائهم، وكانوا يرقونهم إلى أرفع مناصب الدولة. وكان حنين بن اسحق أشهر للترجمين لكتب أريسطو وغيره، وكان أحسنهم دقة وأمانة في النقل، وكان المأمون يعطيه وزن ما يترجم ذهباً (1). وقد كانت الاديرة في الشرق والترب معاهد الفلسفة والادب ومنها نشأت الجامعات الاولى.

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد عبده \_ المصدر السابق

أما الفن فقد استعملته للسيحية لخدمة أغراضها العليا. وقد قال شارل ديل أحد كبار الباحثين في حضارة بيزنطية « ان للسيحية كان لها أثر كبير في الفن البيزنطي. ومما قاله : « عندما جاء وقت احتاجت فيه للسيحية إلى أشكال فنية سطعت اشراقاً لا مثيل له وأرسلت أشعتها إلى العالم كله ، وأمست بيزنطة المرشد السرى الاكبر للعالم السيحي كله » (١) وكان من روائع الفن المسيحي كنائس أعظمها كنيسة أغيا صوفيا في القسطنطينية التي قال عنها فيرجسون Fergusson انها أكل وأروع كنيسة أنشأها المسيحيون. وقال شوازى عنها « ان عبقرية روما وعبقرية الشرق لم تتحدا في يوم من الايام مثلما اتحدتا في هذا الترتيب الهندسي المنسجم، المدهش» (٢)

وقد أثرت المفاهيم المسيخية في الشعر والرسم تأثيراً كبيراً في صدر المسيخية والقرون الوسطى، وتركت لنا تراثاً ضخماً من الاشعار الدينية وغيرها والايقونات. وكذلك أنتجت أروع الالحان والترانيم الدينية التي تجلت في شعر رومانوس الحمصي وقزما ويوحنا الدمشقى، الذي وضع أيضاً علامات لضبط الالحان الموسيقية ونظم الالحان الثمانية المعروفة في الكنيسة الشرقية . ونذكر الكوميديا الإلهية تأليف دانتي التي تعبر عن روح العصر الوسيط وتدل على انها ارتقت إلى أوج المحاولات الادبية السابقة في العصر الوسيط .

وقد أجمع كبار الباحثين على أن العصر الحديث لم بتجاهل هذا التراث العظيم. قال المؤرخ ديل: « ان الفن البيزنطى هو الملهم الاكبر لفنانى ايطاليا وفرنسا وللانيا بين القرن العاشر والقرن الثالث عشر. (٢) وقال جيلسون: «يجب أن نعتبر من باب الجرافات ذلك الزيم القائل بان عصر النهضة أتى بعد عصر النوم والظلام والضلال».

۲۳ الجزء الأول س ۲۳ الجزء الأول س Ch. Diehl, Manuel de l'art Byzantin (۱)

Hoisy. Hist. del 'Architecture II, P. 51. (Y)

<sup>(</sup>٢) شارل ديل المصدر عينه ص ٩٦٢

أما أثر المسيحية فى النواحى الاجتماعية فكان بالغ الاهمية. فقد كان العالم الرومانى اليونانى بحتقر العبيد ، لا بل أن اليونانيين كانوا يقولون ان غير اليونانى بر برى أى همجى. وقد أقر أفلاطون وأرسطو نظام الرق. وكان الرومان واليونان يبيحون الرجل قتل أطفاله إذا وجد أنهم ضعفاء أو مشوهى الخلقة.

وجاءت المسيحية فكانت ثورة لاصلاح هذه الحال من الباطن . ونجحت في الصلاحها . فهي لم تصدر قانوناً بالغاء الرق ، وانما دعت الأسياد والعبيد إلى التو بة والحياة الجديدة والاتحاد في جسم المسيح السرى . وكان الرومان في صدر المسيحية يعتبرون العبد « شيئاً » ، لا انساناً . وكان بعض السادة يرهقون عبيدهم و يذيقونهم شر أنواع الاضطهاد، لا بل يقتلونهم بدون أن تحاسبهم الدولة على ذلك . و يذكر التاريخ أن أحد السادة الرومان كان يقدم من لحوم عبيده طعاماً لأسماك حديقته . (1)

وقد رفعت السيحية من قيمة الفرد مهما كان جنسه أو لونه أو طبقته الاجماعية. لا يوجد حر ولا عبد أمام المسيح، وإنما كلنا نحن عبيده. ولسكن أية عبودية ؟ ان آخر عبد المسيح لأعظم حرية من أعظم حر فى العالم، وان نيره لحلو وحمله خفيف (٢) وقد حلّت المسيحية مشكلة الرقيق بطريقتها السلمية التهذيبية، اذ كان الأسياد والعبيد فى السكنيسة الأولى يجتمعون معاً على مائدة المحبة كاخوة، ويشتركون معاً فى مائدة الرب كأعضاء قديسين فى جسم المسيح يكل بعضهم بعضاً (أفسس ١٩٠٥). وقد دعتهم المسيحية أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الحبة والاخوة (أفسس ٢٠٥٠).

وكان منأثر هذه الروح المسيحية انالمسيحيين ـ سواء كانوا سادة أو عبيداً،

<sup>(</sup>١) بلينيوس الكتاب التاسع الفصل ٢٩

<sup>(</sup>٢) مولزنر: بولس الترجمة اليونانية ص ٤٨١

أغنياء أو فقراء ، حكاماً أو محكومين — كانوا يحترمون الشخصية الانسانية مهما كانت وظيفتها أوحالتها الاجتماعية فى العالم، ولهذا ظهر بين العبيد فى روما مسيحيون تولُّوا رعاية المؤمنين وارشادهم، وكان منهم الطبيب والمعلم والفيلسوف فى وقت كان العالم الروماني لا يعتبرهم بشراً ، وكانوا وسائر اخوانهم فى الكنيسة يتمتعون بالحرية التي تليق بالمؤمنين . وفى ضوء هذه الحقيقة الواقعية ، ما كان يمتنع المسيحيون عن اختيار أشخاص كانوا فى الأصل عبيداً لأرفع الرتب الكنسية، نذكر منهم على سبيل المثال كاليستوس أسقف روما الذي كان عبداً فى الوقت الذي كان يجلس على كرسى روما الأسقفى باباوات من الأسر النبيلة العربيقة فى الأريستوقر اطية أمث الى البابا كورنيليوس . (١)

لقد نجح السيح في هدوء وسلام في هدم الدعائم الفكرية التي يقوم عليها الرق واحتقار المرآة وامهان حقوق الطفل، وقد حطم الحواجز التي تثير الحقد والصراع بين الطبقات، باعطاء قيمة ومعنى لشخصية الانسان، وقد ارتفعت قيمة الفرد مهما كانت حالته الروحية، وذلك لأن ابن الآب الحبيب نزل من «السماء ليخلص ما قد هلك ». والمسيحية هي التي احترمت حقوق الانسان كاملة لأول مرة في التاريخ. ولم تجابه الدولة بإصدار قوانين وضعية مخالفة لقوانينها وانما دعت السادة الى احترام حقوق عبيدهم والعطف عليهم، ونصحت العبيد بخدمة أسيادهم باخسلاص وعلمت طالناس لأول مرة أن لا يحتقروا أي مهنة طالما انها لا تتعارض مع المثل العليا للسيحية «عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبداً كان أم حراً » (أفسس ٢:٨).

茶 奈 李

ولأول مرة فى التاريخ انضمت الى المسيحية جموع متناقضة متنافرة من كل

<sup>(</sup>۱) هولزنر المصدر عينه ص ٤٨٧

الأجناس والشعوب والثقافات والأدبان والمدنيات، فاذا بها تنصهر في أتون المحبسة لا لتمحى في جماعات ، هوجاء كا محت بعض المذاهب في مدنيتنا المعاصرة شخصية الأفرادفي الجماعات بل لتجتمع في مجتمع لكل عضوفيه شخصيته المميزة في الفضيلة والمهنة والمعاملة بالمحبة لخير المجتمع والانسانية كلها .

لهـذا كله كان أثر الروح المسيحية فعالاً فى دفع الكنائس الى بذل أموالها العامة لعتق العبيـد واندفاع السادة الى إطلاق سراح عبيدهم، بعد أن فتح يسوع بروحه القدوس بصائرهم وأشرق نوره الصافي فى قلوبهم .

ولهذا نجد لأول مرة في التاريخ الإحسان المنظم المتعدد النواحي بين المسيحيين كأفراد و كجاعة سواء في العناية بالأرامل واليتامي أو الفقراء والغرباء والأسرى والمرضى. (1) و يذكر المؤرخ افسابيوس أن كنيسة روما سنة ٢٥٢ كانت تنفق على اكثر من ١٥٠٠ شخص وان إحسانها امتد إلى سوريا والبلاد العربية (٢) أما كنيسة قرطجنة في أفريقية الشالية فكانت تجمع مبالغ ضخمة لافتداء الأسرى . واشتهر المسيحيون فيها أيضاً بالعناية بالمرضى ودفن الموتى (٢) . ولسنا نعدد المؤسسات الخيرية التي ظهرت في العهد الوسيط في الشرق والغرب و نكتفي بالإشارة الى الأديرة التي كانت تضم الى جانب مساكن الرهبان مستشفى ومضيفة للغرباء وملجأ للفقراء (٤) وهذا عدا آلاف المستشفيات المسيحية التي ينفق عليها المسيحيون الى اليوم في كل وهذا عدا آلاف المستشفيات المسيحية التي ينفق عليها المسيحيون الى اليوم في كل أنحساء العالم نخدمة المرضى الفقراء ومعالجتهم عجاناً ، إلى جانب آلاف المدارس

<sup>(</sup>١) رسالة كليمس الأولى، ورسالة اغناطيوس الشهيد الى أهل أزمير الفصل ٦. وكتاب الراعى لهرماس الوصية ٨: ١٠ ورسالة برنايا ١٠: ١٠ فى مجموعة الآباء الرسوليين فى طبعة هرنك وزاهن بنصوصها اليونانية .

<sup>(</sup>٢) افسابيوس ـ تاريخ الكنيسة ٢: ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) كبريانوس فى كتابه De Mortalitate وفى كتابه Vitag

John A. Ryan, Charity and Charities من شاء الاستزادة فليطلع على Catholic Encyclopedia

والملاجيء والأديرة والارساليات الاجماعية والروحية التي تبذل فيها بسخاء ملايين الجنيهات، لا للمسيحين الفقراء وحسب، بل لجميع الشعوب غير المسيحية في العالم.

ان المسيحية لم تثر النوغاء والفقراء على الأغنياء والرأسماليين الكبار ورجال الحسكم ، ولم تنكر على الناس اقتناء الثروات النقدية والعقارية ، كا زم بعض الاشتراكيين الماديين ليبرروا الصراع الطبقى الذى يثيرونه. و إنما حاربت سوء استعال الثروة ، وقد كان ولا يزال فى المسيحية أغنياء مؤمنون أعطوا من مالهم بسيخاء وسرور الفقراء وللدول وللهؤسسات الاجماعية، فباركت الكنيسة أعمالم أمثال كبريانوس فى أفر يقية الشمالية و باسيليوس الكبير الذى وهب ملايينه هو وأمه و إخوته لاغائة المساكين ومعالجة المو بوئين بالبرص. وكان باسيليوس أول من انشأ مدينة للبرص والفقراء والمرضى والعجزة ، وقد وهبت أوليمييا الأرملة الثرية كل أموالها مدينة للبرص والفقراء والمرضى والعجزة ، وقد وهبت أوليمييا الأرملة الثرية كل أموالها كنيسة ، وكانت من أرقى سيدات بيزنطية . إلا انها تطوعت للخدمة الانسانية كغادمة (شماسة) فى الكنيسة . و يوجد مثل هذه المرأة فى الكنيسة المعاصرة كثيرات بيننا وفى سائر أنحاء العالم .

ومن العجيب أن بعض الكتّ اب المعاصرين ينظرون الى المسيح كثائر اجماعى وحسب، فيتهورون في تقدير المسيحية متناسين ان الناحية الاجتماعية في تعليم المسيح هي إحدى النواحي في الفهوم العام المسيحي، ولا يمكن فصل هذا الجزء عن التركيب القيمي الموحد لهذا المفهوم . وقد نشأ عن هذا الخطأ نظريات وهمية باطلة عن رسالة المسيح ، قال فيها أصحابها ان المسيح ثائر شيوعي ضد الرأسمالية . وقد اضطرهم هذا الزعم إلى التضييق على بعض الآيات الانجيلية والتعامي عن البعض الآخر تبريراً لنظرياتهم ، فصوروا المسيحية بصورة شوهاء تتنافي واختبارات المؤمنين الحيّة في التاريخ وفي أيامنا .

أن الذين يتغنون بوضع قوانين عصرية لجماية حقوق العمال، ويعتبرون ذلك من نتاج المدنية الراهنة المتأثرة بالمذهب الانساني الحر، لينسون أن المسيحية قد جاهدت في العصور الوسطى في سبيل حماية حقوق العمال ونجحت في استصدار قوانين تحدد سبع ساعات للعمل وتخصيص ٨٠-٩٠٠ يوماً في السنة للراحة عدا أيام الآحاد، وتعين الحد الادنى للأجور (١) . لا بل ان أثر المسيحية في التشريعات البيزنطية كبير و بخاصة شرائع جوستنيان (٢).

أما الأسرة فقد كانت قبل ميلاد المسيح وفي عهده مفككة . وكانت الزوجة عند الرومان ﴿ شيئاً ﴾ يملكه الزوج وله الحق في ابقائمًا على قيد الحياة أو قتلها. وكان الطلاق من حق الزوج وحده. وما كان للزوجة أن ترث زوجها أو ولدها. وكان نظام النسرى شائعاً . وذكر العلماء الذين درسوا الحضارة اليونانية هأن الحياة اليونانية ما كانت تفهم بدون اتخاذ السراري وعشق الصبيان ٥٠ . وكان لعشق الغلمان نتائج خطيرة اذا أنه أدى إلى احتقار الزواج وانتهاك ما للمرأة من حقوق. فلما هبت الثورة السيحية على هذه الانحرافات كانت ثورة باطنية لم تعارض من الخارج القوانين الوضعيّة للاحوال الشخصية التي كانت الدولة الوثنية تؤيدها، وانما هبت في صمت وهدوء كأمواج تحتية لأوقيا نوس عظيم سرعان ما قلب نظمام الأسرة وغيّر حال المرأة ورفع من شأن الأطفال . وقد قضى على التفكك في الأسرة تعليم المسينحية عن قدسية الزواج واتحاد الرجل والمرأة فيه اتحاداً يدعمه الحب، حب المسيم للكنيسة الذي بذل نفسه لأجلها . واعتبرت المسيحية الزوجين أنهما يعملان مع الله في انجاب الأطفال وتهذيبهم، فظهرت من عهد باكر جداً آثار هذه العقيدة في تغيير ما كان في للدنية من عادات ونظم للا مرة منحطة . وقد أمرت المسيحية بالزواج بواحدة ومنعت نظام التسرى وحرمت الزبى والفسق والأنحلال

H. Pirenne. La Civilisation Occidentale au moyen age. (١) القاضى تروبلونج Troplong رئيس المحكمة العليا بباريس. بحث في تأثير المسيحية في القانون المدنى الروماني ( الترجمة اليونانية ) ص ٢٣٠ – ٢٣٩ (٣) مولزز المصدر عينه ص٢٨٥

الجنسى، ودعت إلى الإعتدال في الشهوات وقم الجسد بالرياضة والتقوى، ولم تنكر بذلك الجسد ومطالبه وانما أرادت التسامي به ليخدم أهداف الروح ويكون هيكلا لله . وقد برزت من أيام المسيحية الأولى آثار هذا التعليم في حياة الأفراد وفي العائلات السيحية . وقد حمل رسالة الإنجيل أزواج أمثال بريسكلا وأكيلا معاوبى بولس (رومية ١٦ : ٤ -- ٥) وامتلاً أمار يخ الشهداء بأسماء الأزواج والزوجات الذين كانوا يشجعون بعضهم بعضاً ساعة الاستشهاد ، و بعد تحول دولة الرومان الى دولة مسيحية وضعت بتأثير المسيحية قوانين نصت علىالزواج بواحدة ومنعت نظام التسرى وحرمت قتل الوالدين لأطفالهما ، وكانت الكنيسة تحول قبل ذلك بقدر الامكان دون قتل الأطفال الأبرياء بيد آبائهم الوثنيين وتلتقطهم من الطرقات وتربيهم.

لقدسقنا الامثلة السابقة لنبِّين كيف يصلح السيدالمسيح حياة البشر من الباطن، ليبنى المجتمع على أسس سليمة ويرقى للدنية . ويجب أن لا ننسى أن الذين شربوا من روح المسيح فاضت منحياتهم أنهار محبة وأعمال صالحة أفادت الانسانية . وقد نقلوا في نفوسهم المجددة المدنية المسيحية أيضاً الى مختلف أنحاء العالم، وما زالوا الى الآن ينقلونها فلا يصدهم عن إداء رسالتهم وعيد ولا تهديد .

فإننا نرى أن الكنيسة القديمة جعلت الاسكندرية مثلاً مركزاً لتبشير أفريقية. وقد ُنني الأسقف الاسكندري ذيونيسيوس الى ليبيا فانشأ فيها مركزاً للاشعاع المسيحي الحضاري، وأرسلت كنيسة الاسكندرية ايذيسيوس وفرومنديوس

وفي عهد يوستنيانوس حمل المسيحيون المدنية المسيحية الى بلادالنوبة والسودان و بعض قبائل أفريقية. و قد ظل أهل النوبة مسيحيين الى القرن العاشر الميلادى . ونشرت كنائس انطاكية وأورشليم المسيحية بين العرب. وقد جند الراهب

إبلار يون رئيس أحد أديرة فلسطين ٢٠٠٠ راهب لتبشير القبائل العربية ، فانضم الى المسيحية عدد كبير منها وكان لهم أساقفة وقسوس فى مختلف انحاء البلاد العربية.

ونشرت كنيسة القسطنطينية المدنية السيحية اليونانية في بلغاريا وصربيا وروسيا على يد البشرين ميثوذيوس وكيرلس.

قال شارل ديل « ان بيزنطة لم تنقل الى هذه الشعوب البربرية الدين فقط، وانما نقلت معه أيضاً فكرة الدولة ونظم الادارة والتشريعات الجديدة التى تنظم العلافات الاجماعية والتربية والتعليم حتى حروف الهجاء الكيرلسية التى كتبت بها لغتهم » (١)

أما المسيحية في الغرب فقد هذبت الشعوب الأوربية المتوحشة فغيرت من طباعها الى حد بعيد، وكانت هذه القبائل تغزو العالم المتمدن و مخاصة إيطاليا وتهده بالخراب فوقفت المسيحية في طريقها . وقد نقل المسيحية الى انكاترا الراهب أغسطينوس ( إسنة ٢٠٤ ) والراهب ثيوذوروس السورى من طرسوس اغسطينوس ( بسنة ٢٠٩ ) الذي درس في أثينا وعين أول رئيس أساقفة لكنتر برى . وقد نشر الثقافة اليونانية بين الانكليز ومن هناك ائتقلت إلى بلاد اسكندناوه . و بتأثير المسيحية جعل شارلمان الكبير عاصمة ملكه إيكس لاشابيل مركزاً للمدنية المسيحية بعد أن كان هو ورجال بلاطه أميين . ولو لم يسرع البابا لاون سنة ٢٥٤ الى مادوا بلاقاة أتيلا ، ما كانت نجت إيطاليا من شرّه. وأنقذ البابا إيطاليا المسيحية ومدنيتها من يد جزريخو ملك الفندال الذي احتل روما ونهيها سنة ٥٥٤ .

وتخلفات المسيحية في الهند والصين واليابان وأفريقيا واستراليا وأمريكا على يد مسيحيين حملوا معهم قيم المدنية منسقة وفق إرادة المسيح .

وانه لمن أمجادهذا الدين أن كثيرين من حاملي الروح المسيحية لعبوا دوراً خطيراً

Ch. Diehil - les grands problémes de l'Histoire Byzantine, Paris, (1) 1943, p. 17.

ومازالوا بلعبون على مسرح التاريخ وأثروا ويؤثرون فى مختلف المدنيات، وعملوا وما زالوا يعملون على ايقاظ الشعوب وتنويرهم وتثقيفهم و بعثهم من جمودهم. وحركوا النفوس بطريق نشر الكتاب اللقدس فى مختلف لغات العالم الحية ولغات القبائل البدائية وهيأوها روحياً لتثور الدوافع المثالية القيمة فى نفوس مئات الملايين بعد جمود طويل الأمد. فكان ما كان من سرعة انتشار الثقافة ومحو الأمية بينها واندفاعها الى توكيد وجودها والمطالبة محقوقها الانسانية (1).

ان حملة الروح السيحى الى أفريقية واسيا واستراليا لم يكونوا نقسلة الامراض الحضارية القائمة في أزمتنا الاخيرة ، وإنما قامت دعوتهم الاساسية على اليقظة الروحية لان المسيح هو موحد صفوف الشعوب لا مفرقها . وهو الذي أعطى للانسان قيمة عليا مهما كان لونه أو جنسه أو قوميته . والمسيحية كانت وما زالت لا شرقية ولا غربية وأنما هي كا قلنا ثورة داخل النفوس تصلح لكل عصر و بيئة لتحرير الانسان من الخطية ودفعه من الباطن أولاً الى إصلاح نظام تركيبه القيمى النفسي والى خلق عالم جديد أفضل .

كا أن فى ضوء هـذه الحقيقة ينبغى تقدير ما هو جار اليوم فى أفريقيا وآسية وبخاصة فى بلادنا العربية حيث يشترك المسيحيون مع إخوانهم المواطنين فى بناء الحضارة وإصلاج الحجتمع والدفاع عن الوطن والمطالبة بالحقوق الانسانية ، ومقاومة العنصرية ، لا بل أن المسيحية هى التى سمت بفكرة القومية فى القرون الحديثة باعطائها قيمة عليا لشخصية الانسان (٢).

卷 卷 卷

لسنا في حاجة الى الاشادة بالأثر المسيحى فى العصور الحديثة فى ترقية الفلسفة (١) من شاء الاستزادة فليقرأ فصلا عن البعثات الدينية فى الكتاب القيم للاستاذ حبيب سعيد وعنوانه , عشرون قرنا , ص ٢١٦–٢٢٤

<sup>(</sup>٢) Th. Haeker, Virgil 1933 p. 100 (٢) انظر ذلك في بحث والمسيحية والمدنية . للاستاذ براتسيوتس (بوناني).

والفن والعلم . ويكنى أن نذكر أن معظم الفلاسفة ورجال الآداب والفنون والعلم م من المسيحيين المؤمنين ، وحتى المذهب الانساني نفسه الذي اندفع الى معاداة المسيحية والأديان عموماً نشأ في أول عهده في أحضان المسيحية . فإن آ باء المكنيسة هم أول من حافظوا على الثقافة المكلاسيكية التي يسند الانسانيون اليها مذهبهم من القرون المسيحية الاولى ، وفي الاديرة المسيحية نسخ النساخ من الرهبان المؤلفات المكلاسيكية وحافظوا على مخطوطاتها الى العصور الحديثة . والمكنيسة الغربية اصطنعت فلسفة أريسطو في الفلسفة المدرسية وعلوم اللاهوت . هذا فضلاً عن الموان المائم وبيسوس الثاني وسيكستوس الرابع أن أربعة من الباباوات هم نيقولا الخامس وبيسوس الثاني وسيكستوس الرابع ولاون العاشر شجعوا أتباع للذهب الانساني والفنانين . ومجل القول ان عصر البهضة ، وهو بدء العصور الحديثة ، قد أعدته العصور المسيحية السابقة . وقد قال جيلسون E. Gilson هو افتراء وقول هراء » .

ولا يمكن إذن تجريد ما جرى من تقدم فى العلوم الحديثة والحركات الفلسفية والفنية والاجتماعية وحتى للذاهب والحركات المنحوفة منها ، من عناصر طيبة قداستمدتها من التراث السيحى . وقد صدق Paul Vignaux فى قوله : « ان أثمن المواد التى استعملت فى بناء الذهب الانسانى قدمتها المسيحية لهه (١) . ويهدف المذهب الانسانى الى ترقية الانسان وانمائه فى كل نواحى الحياة . وهذا ما أنجمت اليه الثقافة اليونانية الكلاسيكية وأراد عصر النهضة ابتعاثها . إلا أن الانسانيين قد أساء وا فهم الحضارة اليونانية وجردوها من العنصر الميتافيسيكي وظنوا أن هدف هذه الحضارة هى إعطاء الحوانية وجردوها من العنصر الميتافيسيكي وظنوا أن هدف هذه الحضارة هى إعطاء الحرية للانسان فى التمتع بخيرات هذه الدنيا وحدها، والايمان بحقوق الانسان كاملة . الحرية للانسان فى التمتع بخيرات هذه الدنيا وحدها، والايمان بحقوق الانسان كاملة .

Paul Vignaux, La pensée au moyen age (۱) فربحث عن المذهب الانساني في مجلة Aktines سنة ١٠٨ – ١٠٨ ص ١٠٦ – ١٠٨

للاخلاق والنظام الاجتماعي، وهو المبدأ الذي أخرجه الانسانيون من مذهبهم . ثم أن الانسانيين المتطرفين اعتنقوا تعالم الحضارة اليونانية بدون تمييز ونقد، في حين أن السيحية تقبلت هذه الحضارة بعد أن جردتها من النزعات العنصرية ومن امتهان حقوق العبيد والأطفال والمرأة كما قدمنا ولهذا فان الانسانيوية المسيحية هي المذهب الكامل الذي يعطى الانسان قيمته الحقة ، والميزان الذي تزن به المبادى والاجتماعية والنظم بالنسبة الى مكانها من التركيب القيمي الحضاري .

وان مبادىء الأخاء والمساواة والحرية التي ادعتها الثورة الفرنسية لتجد في الانسانيوية المسيحية أسامها وتبريرها الحقيقي مع سائر الحقوق الأخرى الانسانية ، كحق التأمين على حياة الشخص ، وحق العمل ، وانشاء الأسرة، وحرية المعتقد ، وحوية الفكر الخ<sup>(1)</sup> ولقد قال وليم تمبل بشيء من المبالغة : « ان المسيحية هي دين مادى اكثر من سائر الديانات » ، وذلك لأنها لا تتجاهل حا جات الانسان المادية والجسدية وانما تعترف بأن لهذه الحاجات رسالة عليها وتعطيها مكائها اللائق في النظام المسيحي للقيم (٢) .

\* \*

وعندما رأى انسان العصور الحديثة النجاح الذى بلغه العقل فى درس الطبيعة اتجه الى تقديس العقل وجعله الحكم الوحيد لكل إبداع فنى أو فكرى، وأهمل فى الوقت عينه سائر الوظائف النفسية. ولم يستطع العقل إدراك المظاهر الحضارية ففضل الناس نقدها ، وجاء النقد العقلي لها سلبياً عند مفكرى عهد التنوير.

و بتأثير هذه العوامل تفككت العناصر التي قدمها الماضي لبناء المدنية الحديثة. وقد تفرع عن الانحراف في المفاهيم الجديدة، المذاهب الفردية والشكية واللا أدرية والمذهب النسي، وتسرّب أثر ذلك الى حياة الجناعات والشعوب وذلك بعد ظهور

The Lambeth Conference 1948 ۳۰ ص ۴۰ (۱)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩٧

المطبعة وتبسيير أسباب المواصلات، وانتهت هـذه النزعات والمذاهب الى العدمية والإلحاد ووصلت الى الأوج عند نيتشه الذي أعلن أن الله قد مات نهائياً.

وقد حدث أثناء النورة الفرنسية و بعدها محاولات لمحو الدين المسيحى ومفاهيمه من حياة الانسان الحديث و مخاصة فى القرن التاسع عشر الذى سيطرت فيه المداهب المادية ، وقدقامت على أسسها دعوات ومذاهب اجماعية واقتصادية وسيكولوجية اعتبرت الدين وهما أو خرافة أو أفيونا لتخدير الشعب . وحار بت هذه المذاهب الأديان إجمالاً و بخاصة الدين المسيحى، وحاول بعض الكتاب فى القرن التاسع عشر فصل يسوع عن شخصية المسيح واعتباره شخصاً لم يكن له وجود تار مخى، وحاول أخرون تجريد شخصية المسيح واعتباره شخصاً لم يكن له وجود تار مخى، وحاول المسيحية وحسب .

#### \* \* \*

وقد نتج عن تعدد الإختراعات وتحسين الآلات من القرن التاسع عشر حتى اليوم أن ظهرت الرأسمالية الجديدة وللبعدأ الحر في الاقتصاد «Liberalisme». وسار الاقتصاد الحر في القرن التاسع عشر على نواميس كالنواميس الطبيعية ، ليس فيها مكان للاحكام الدينية والفكرية والخلقية ، وظهر علم الاقتصاد السياسي مجوداً من أي دعوة أخسلاقية ، وأدت هذه الحرية إلى تضخم الرأسمال الخاص ودفع إلى عمو النرعة الفردية المادية ، واتجهت هذه الفردية إلى إنمساء الرأسمال الشخصي على حساب الآخوين بدون احترام للعدل ومبادىء الحجة .

وكانت الدولة بمثابة حارس فقط يحرس هذه الرأسمالية ، وقد اشترى الرأسماليون الآلات الضغمة وأنشأوا المصانع وجذبوا من الأراضى الزراعية عسداً كبيراً من العمال أكثرهم من الأطفال والنساء ودفعوا لمم أجوراً منخفضة محددة على أساس ناموس العرض والطلب . وأدت هذه الرأسمالية المادية البعيدة عن الروح المسيحية إلى نشأة الحركة العمالية ، التي قامت لتدافع عن حق العمال الذين كانوا يعملون في

التصف الأول للقرن التاسع عشر ١٧ ساعة يومياً (١). وقد اندفع العال إلى المطالبة بحقوقهم وقامت الاشتراكية الماركسية تعدهم بالسعادة والرفاهية . وجاء «الصراع الطبقى » نتيجة للاقتصاد الحر المعادى للمسيحية . ولكن الماركسية اتهمت زوراً وبهتاناً أن المسيحية تؤيد الرأسمالية مع أن الواقع الذي لا ريب فيه أن المسيحية لا تحرم الملكية ولا التروة في حد ذاتها، وأنما تحرم وترفض إساءة استعالها .

ولا شك أن المسيحية لا ترضى بوقوع ظلم على أى طبقة أوجماعة أو شعب من الناس ، فهى أول من أعطى مفهوماً واضحاً للحقوق الانسانية الكاملة . ولكن هوس الناس بما توصل اليه العلم من نجاح فى القرن التاسع عشر وسيطرة الفلسفة المادية و بروز نظرية التطور ، كل ذلك أخفت صوت المسيحية إلى حين .

وقد تنب أالعلماء والفلاسفة الماديون في القرن التاسع عشر قائلين ان القرن العشرين هو قرن السلام والاستقرار والرفاهية . ولكن سرعان ما خابت آمالهم سنة ١٩١٤ يوم نشبت الحرب العالمية الأولى وما عقبها من هزات وانقلابات ثورية وحرب عالمية ثانية واضطراب عالمي شمل كل للدنية ومظاهرها .

ولا ريب في أن العلم قد نجح كثيراً في تحسين الصحة وتوفير غلات الأرض وتيسير أسباب الراحة والاتصال بالعالم اتصالاً مادياً وروحياً وفكرياً. ويتجه الآن إلى الصعود بالانسان إلى الكواكب. وقد آمن الانسان بقدرته على الحصول على السعادة بمفرده دون مساعدة الله، وثمل بما اكتشفه من قوى الطبيعة واستغلاله لها. وقد أوجد مدنية تكنية إلا أنه أصبح فيها للآلة عبداً. وأخذت المذاهب للادية والسرعة التي يتسم بها عصرنا تشده الى الحياة السطحية شداً، وقد زادت الحروب والثورات وسرعة تقلب الاحوال من مخاوف من المستقبل الغامض، فزاد حرصه على العب من للذات المادية وغرقت نفسه في أنانية كافرة، فقام يطلب المنفعة واللذة لذاته وحدها من المدات في كثير من البلدان معاني الاسرة والفضيلة والشرف والكرامة والصداقة.

(1)

<sup>\* \* \*</sup> 

Ch. Gide Ch. Rist, Histoire de doctrines économiques.

والقد أصبح التاريخ في عصرنا هذا عالميًا بسبب سرعة للواصلات والبرق والتليفون والطائرات السريعة ، فصغر العالم وشعر الانسان بالضيقُ بسبب كثافة السكان .

وظن الانسان أننا دخلنا مرحلة جديدة من الثقة ، واعتقد أن الحياة مقيدة داخل حدود عقله الضيق بما توصل اليه من تقدم في العلم بأسرار المادة والتحليق حول الأرض واختراق الفضاء .

واثرت التكنية وقوى الانتاج جذرياً في مضامين الحياة الاجتماعية والفردية . يقول رومانو جوارنيني في كتابه عن «نهاية الأزمنة الحديثة» : « لقد انتهت الآن الأزمنة الحسدينة . فعصرنا لا يحمل الآن أي اسم لشخص أو لصوت . وعالمية التاريخ الحسديث ليس لها مثيل في الماضي . وهذا بلاشك أساس لفهم عصرنا . والسمة التي تتميز بها حياتنا هي التحرر من الخضوع لأي سلطة ولكن بدون أي اتجاه واضح . وسقطت معاييرنا القديمة ، ويتضح هذا في الفوضي التي نشاهدها في الفن الحديث أو الاخلاق الاجتماعية . وقد تسرب هذا الي بعض الكنائس فغدت صورة التدين فيها عبادة طقسية خارجية فقدت معانيها . ولقد فقد الانسان للعايير في كل التدين فيها عبادة طقسية خارجية فقدت معانيها . ولقد فقد الانسان للعايير في كل مظاهر الحياة ، فكل شيء هو الآن في صدام ، صدام الغايات والوسائل ، والفرد مع الجاءة ، وقوانين السياسة مع نواميس الاقتصاد » .

ويرجع الفيلسوف نقولا برديايف أسباب هذه الأزمة الى عصر النهضة مثل كبار دارسيها من الفكرين المعاصرين فيقول « ان لليول والنزعات التى لابست هذه الفترة قد أدت بنا أخيراً في عصرنا هذا الى نتائجها المنطقية المحتومة ، فإننا نحيا في ظل حضارة آلية لا تفهم شيئاً من القيم العليا غير اللذات والرق للادى » (1). وبرديايف برى أن التتكنية إفضاح لقوة الانسان ونظام سيطرته في العالم وتعبر عن قوة ابداعه وروح اختراعه، و يجب الاعتراف بها كقيمة ، وكغير ... وأن من سيطرة هذه التكنية على العناصر الطبيعية تنشأ المدنية. و يضيف قائلاً: ولكن التكنية لاتسام هذه التكنية على العناصر الطبيعية تنشأ المدنية. و يضيف قائلاً: ولكن التكنية لاتسام

<sup>(</sup>١) الاستاذ حبيب سعيد وأعلام الفكر الاوربي ص ٨٠

في تحرير الانسان وا ما تضعفه و تستعبده لأنها « تمكنين » حيانه و تطبعها بطابعها (٢) والواقع أن تقدم العلوم والفنون الصناعية ما كان لينتهى بالانسان في مدنيتنا الراهنة الى هذا القلق والشقاء والاضطراب النفسي وفقدان المعايير لو لم ينحرف عصر «النهضة» ، فيقدم للانسانية مفاهيم جديدة عن الحياة والكون مشو بة بالنقص الرعب إذ حذف منها العنصر الديني الميتافيسيكي ، ووضع الأسس التي طورت الى العدمية التامة في القرن الماضي والحاضر التي قامت عليها مذاهب سيكولوجية وفلسفية واجباعية متطرفة خنقت قيمة الشخصية المثلي ، وهبطت بالانسان الى الجماعية التي هضمت فرديته وأسكت قيمه العليا الروحية فأمسى عبداً للآلة ، عبداً لسخرة الدولة ، ووحدة اقتصادية ، وعبداً للشهوات الدنيا ينظر الى الكية دون الكيفية ويحيا في سطحية ومدنية التكنية الخارجية دون الحضارة الروحية . وقد تأمل الفيلسوف الأسباني الكبير أسباب الأزمة وانتهى الى القول «بان عصر النهضة هو عودة موجة البربرية الى للدنية » (٢) . وقد أصاب .

ولو أردنا ذكرالنتائج المرعبة التي انتهت اليها حياة الملايين من هؤلاء والمتمدنين السطحيين في مختلف أنحاء العالم اليوم لضاق بنا الجال . أما بلادنا العربية فانها لم تنج للأسف من تأثير الأزمة في المدنية الأوروبية الى حد بعيد لأن العالم الاسلامي كان قد صمت بعد سقوط الدول الاسلامية وسقط العرب تحت نير الأثراك ، فساد الظلام على حياتنا وركدت الحركات الفكرية . ثم جاءت السيطرة الأوربية وتأثرنا بالمدنية الغربية ومشاكلها وما زلنا الى الآن تحت تأثيرها بعد أن أصبح العالم كله وحدة تاريخية بهتز من أوله الى آخره بالأ زمات التي تحدث في أى مكان من العالم. فقد استحال الكثير من تقاليدنا القديمة الى مظاهر شكلية فقدت معانيها الاولى، وهزت كياننا الحروب والاضطهادات وفساد الحكام وسرعة تقلب الاحوال

<sup>(</sup>۱) نفولا بریادیف ــ مصیر الإنسان الترجمة الیونانیة ص ۲۱۱ Otega y Gasset, Idées et Croyanees

السياسية والاقتصادية .فدفعت بالكثيرين الى الاكتفاء بالمتع الجسدية واللذات المادية دون غيرها . وجاءت المذاهب المادية ، والنظر بات الجنسية الفرودية الاباءية والصحافة والسيما والا دب المنحل، فجرفت الكثير من الشبان في تيارات من الانحلالية والعقد النفسية والنزعات الاجرامية (1).

وتحكمت القيمة الاقتصادية في سائر القيم في حياة الفرد والجماعة مع كبت للقيم الدينية فأضر هذا التحكم بقدسية الزواج ومعنى تكوين الأسرة، فسقط الزواج الى تجارة مادية نسيت فيها معانى الاتحاد الروحى بين الزوجين، فأدى الى خرابها والى الاستهتار الخلق وتشريد الكثير من الأطفال الأبرياء، هذا فضلاً عن بعث الرق القديم في صورة جديدة إذ اضحى الانسان عبداً للسخرة وآلة في يد الدولة.

فلقد دفع الميل الى تنظيم الحياة اقتصادياً وحل المشكلة الاجماعية من زاوية والمجدة فقط في كثير من الدول الى كبت الحريات البشرية فيها والضغط عليها بالدكتاتورية البوليسية الجارفة . إلا أن هذا التنظيم الاقتصادى لا يمكن ثبانه بالعنف والارهاب وانما بإقناع الخاضعين لهذا النظام بأن يتبنوا مبادى والتعاون الاجماعي ويؤمنوا بالحب والخير . (٢)

ان الاصلاح الحقيق لمجتمعنا بجب أن يشمل التركيب القيمي الحضارة كَ كُلُمُ منناسق، وليس في الا تجاه الى سيطرة القيم المادية على سأئر القيم العليا الروحية وأما الاصلاح الخارجي بسن قوانين اقتصادية واجتماعية فإنه ينطوى على جهل بالمطالب القيمية النفس، واستهتار بالحرية البشرية يؤدى الى نتأج غير محمودة . وأننا نرى أن تقليد المظاهر المدنية من الخارج والتمسك بأحسن القوانين

<sup>(</sup>۱) أزمة الحضارة فى البلاد العربية بقـلم الـكأتب فى مجـلة بريد الصباح سنة ١٩٤٨ ص ٢٥٣ و ٢٦٠ و ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) نظرة الى مشاكلنا وطرق حلها. بقبلم الكاتب فى مجلة بريد الصباح سنة ١٩٤٧ ص ١٠٧

والنظم السياسية المنقولة عن أرقى الشعوب لا فائدة منه بدون تهذيب النفوس روحياً وتحريرها من الجهل والخطيئة.

و يلاحظ في مدنيتنا تفكك الشخصية الانسانية ونمو قوى المنطق نمواً زائداً أدى الى اهمال وكبت الوظائف النفسية الأخرى في الانسان ، فأخذت تعمل هذه الوظائف بدون مراقبة الوعي على التدمير والتخريب، فاختل توازن الحياة الروحية عند الملايين. وقد أشار الدكتور اليكس كاريل في كتابه « الانسان هذا الجهول» إلى انتشار الجنون والأمراض النفسية كنتيجة لهذا التفكك. وزاد من هذا الاختلال أن الناس يتجهون في عصرنا الى التخصص في ناحية واجدة من المعرفة البشرية ، فأدى هذا الى بروز ظلهرة خطيرة في مختلف المجتمعات في العالم ألا وهي نبوغ علماء في جانب اختصاصهم من جهة وجمودهم أو تأخرهم وانحطاطهم في الجوانب الانخرى. وكانت نتأنج هذا فظيعة فى حوادث الطلاق والمعاملات الاجتماعية والحوادث الجنائية التي تفيض بها محاضر مراكز البوليس . يقول جان ماري جو يو: إن نمو الدماغ بموآ غيرمتناسب وسائر القوى النفسية الأخرى أدى الى تأخر بموها وكبتها فإن إنسان القرن التاسع عشر اذا قورن بانسان افلاطون اعتبر خلقة مشوهة . وقد نشأت ميلا يخوليا العصر من اضطراب في التوازن بين القوى النفسية (١). وأثبت العالم النفسى الكبيريونج لا أن الخراب الراهن الذي يهددنا ليس من حوادث الطبيعة آو من حوادث بيولوجية، وأما منخوادث نفسية . إن حرو با وثوراث تهددنا وترعبنا إلا أنها ليست سوى أو بئة نفسية ».

ويذكر الفيلسوف اليوناني كاليافا أنه في أزمنة الاضطراب كعصرنا لا يبقى أحد خارجه . فإن الاضطراب النفسى تنتقل عدواه بسرعة تفوق عدوى المرض الجسدى.وفي هذه الفترة المتأزمة يتعرض القادة العظام أنفسهم للانحرافات النفسية تعرض الأطباء للعدوى أثناء الأو بئة . فكم من قادة كبار وبخاصة السياسيين

Jean Maric Guyau, L'-irréligion de l'avenir. (1)

منهم هم اليوم من حملة هذا الإضطراب النفسى؟ إلا أن الأقوياء يستطيعون التحرر منه لا نهم يدرسون أسبابه و بحاولون علاجه (١)

وماذا نقول عن الأنجاه الى للسابقات الجالية وترويض الجسد بدون أن يقرن بتهذيب النفس ، مما أدى إلى قتل الروح عند كثيرين و بروز أفراد من الرجال والنساء تحت اسم أبطال وكواكب سيمائية لا ميزة عندم سوى جمال الجسد أو قوته ، بعد أن ذهب الحياء، الشرط الضرورى لصيانة المجتمع المتمدن، واندكت الأسس الروحية التى تسموا بالغرائز ، وصعدت الى سطح المدنية الخارجية عبادة الجسد والتحلل الجنسى وترجل نساء وتخنث رجال . قال الفيلسوف اسبرانجو أحد كبار فلاسفة الحضارة « إن المالم القديم قد خرب . ولسكنه لم يخرب الحساب اقتصادية أو سياسية وانما كان ذلك لأن الطبقات الحاكمة والمتزعمة في المسائل فيه كانت مريضة في المسائل فيه كانت مريضة في المسائل الغرامية والجنسية » .

\* \*

لقد رأى كثير من فلاسفة الحضارة مواطن الداء فى مدنيتنا وأسباب أزمتها فتشاءمت نفوسهم وقلقوا على مستقبلها وقال بعضهم انها لابد أن تسير إلى الخراب والدمار التام . وقد تأثروا بنظرية امشبنجار الفيلسوف الألماني الذى اعتبر الحضارة . الأوروبية في عهد انحطاط لا مغر منه ولا خلاص، وانه سينتهى بزوال هذه الحضارة . الا أننا لا تميل إلى هذه الجبرية في تقدير ظروف مدنيتنا هذه لأن هذا التشقق في نسيج التيم ليس معناه أن القيم الروحية قد كبت نهائياً أو ليس لها أى حياة في عصرنا ، لا بل أن في مدنيتنا الراهنة الكثير من العناصر الطيبة . و بتوقف حسن استعالها على الاصلاح الباطني للتركيب القيمى في نفس الانسان. فاذا كانت التكنية اليوم تستعبد الملايين وتطمس أرواحهم وتمحى شخصياتهم ، فما ذلك الا أن هؤلاء

الناس أنجهوا إلى تحقيق القيم المادية وتناسوا الروح وقيمها والدين ومبادئه . إلا انه مازال في العالم كثيرون لم يسجدوا للصنم المادى .

وقد أثبتت الفلسفة الحديثة أن نواميس التاريخ ليست جبرية وانما هي احمالية، وذلك بسبب أن الانسان حر الارادة . وقد حطم العلماء والفلاسفة مذهب السببية الذي استندت عليه الجبرية التاريخية . لهذا ينبغي أن نتوقع انتصاراً كبيراً للقيم الروحية العليا وعودة الناس إلى الله بعد أن أنهكتهم العدمية وقادتهم إلى التفكك الشخصي ، والصراع الشعبي والثورات الأهلية وعدم التوازن الدولى ، والحروب والجاعات والخوف من انذلاع حرب ذرية صاروخية عالمية لا تقضى على كل ما ورثه الماضى من روائع الفكر والقن وحسب ، بل تقضى أيضاً على الانسان نفسه .

ان الآلام والقلق والخواء الذي يعانيه إنسان اليوم مع يقظة جميع الشعوب في عصرنا والاتجاه إلى اختلاط الثقافات والعادات وتمازج الأفكار بين الشعوب، ساعدت على نمو الشعور بأهمية العمل المسيحي في سبيل انقاذ الانسان ومدنيته، ويما يلاحظ في هذا القرن أن المكثير من كبار العلماء والفلاسفة الملحدين يرجعون الآن إلى الايمان وإلى طلب علاج مشاكل العالم في ضوء المفاهيم المسيحية. ويجب التنبيه إلى أن أقطاب العلم والفلسفة في العالم معظمهم مؤمنون.

وهناك ظاهرة تبعث على الاطمئنان والتفاؤل وهيأن النهور العدمي الذي اتصف به المسكران الشرقي والغربي بدأت تخف حدته . فإن النظام الشيوعي اضطر أخيراً إلى الاعتراف بحرية التدين وفتح الكنائس وانشاء الكليات اللاهوتية في الاتحاد السوفياتي . كما انه أخذ يعدل في نظمه القاسية التي تمحي شخصية الفرد في الجماعة ، وعملت الدول الرأسمالية الغربية على تحديد رأسمال وتوجيهه وحماية حقوق العمال وتأمين حياتهم .

ومن العلامات الطيبة التي تبعث على التفاؤل ان كبار علماء الطبيعة في القرن العشرين أدركوا جيداً أن للعلم حدوداً ينبغي أن لا يتعداها ، وان هناك جوانب أخرى لعالم الواقع لا تقع في مدار البحث التجريبي والعقل المنطقي. ثم أن الكنيسة نفسها في الغرب أدركت جيداً انها أخطأت في الماضي حين كانت تقاوم رجال العلم الحديث وتنهم العلم بالمروق والهرطقة، وذلك لأنه قدم مفاهيم جديدة عن العالم تختلف عن المفاهيم التي قدمها أريسطو. وقد أخذ رجال الدين أنفسهم يشتغلون بالعلم الحديث ووصلوا إلى نتائج باهرة أهمها أن مفاهيم المسيحية عن الكون والحياة لا يزعزعها تحطيم الصنم العلمي العالمي الذي وضعه أريسطو أو غيره، وإن العلم ينبغي أن تترك له الحرية للعمل في حدود اختصاصه لاستكشاف نواميس الكون واستخدامها خير الانسان، وحتى نظرية التعلور نفسها أصبحت شخصيات كثيرة أمثال الأب فاسمان الجزويتي تعتبرها دليلاً على عظمة الله وحكمته.

ومن أم العلامات الطيبة ذلك الانجاه إلى توحيد جهود وتعاون الكنائس المسيحية وارسالياتها. وان المحركة المسكونية في هذا السبيل مجهودات ضخمة تشكر عليها. وقد تم في عصرنا اتحادات فيدرالية لكنائس متفرقة في العالم. وتجرى الاستعدادات لتوحيد الكنائس في الشرق والغرب من الوجهة العقائدية. أما نشر المفاهيم المسيحية في منظات الشباب ومدارس الأحد المختلفة، والنشاط الكبير بين المسيحيين في تزويد العالم كله بالكتاب المقدس، والكتاب المسيحي، والصحافة المسيحية فانه مما يبعث على الاعجاب حقاً.

وهناك ظاهرة طيبة تستحق الذكر وهي حركات التقارب بين الأديان والمذاهب المؤلمة المختلفة ، و بخاصة بين السيحية والاسلام لجابهة الالحاد ودحره . و يجب أن نذكر هنا أن المسيحيين في العالم العربي كانوا أول من عمل لهذا التقارب في صدر الاسلام . وكان من نتأنج هذه الروح الطيبة أن للسيحيين ساهموا في بناء الحضارة المربية مساهمة فعالة ودافعوا عن حقوق بلادهم واستقلالها ليس في العصر الراهن وحسب ، بل من عهد حروب الروم والحروب الصليبية .

وخلاصة القول أن المسيح هو هو أمس واليوم و إلى الأبد . والذبن يحيون فيه تتجدّ د ننوسهم وتنجه إلى ابداع القيم الواقعية واستعال خيرات المدنية بطريقة سليمة تتوازن فيها شخصية الانسان وتتناغم فيها حياة الأفراد في المجتمع ، وتتجلى فيها سيطرة القيم الروحية المطلقة على القيم المادية، وتتجه بالمدنية الى جمل الناس يتعايشون باخاء ومحبة وسلام .

وينبغى التنبيه هنا إلى أن للفاهيم المسيحية ليست تعلياً اجماعياً وحسب، ولا أخلافياً وحسب كاظن بعض الأخلافيين من أصحاب المذهب الانساني الحديث أو بعض علماء الاجماع والمذاهب الاشتراكية . فان الجانب الأخلاقي أو الاجماعي هو جانب واحد من جوانب المفهوم المسيحي عن الكون والحياة . ولا يمكن فصل هذا الجانب عن المفاهيم الروحية الميتافيسيكية في المسيحية و إلا كانت هذه المسيحية بغير المسيح . فالمسيحية الحقة هي المسيح نفسه . ولا يأني الخلاص للانسان والمدنية إلا بالايمان بالمسيح نفسه الحي إلى الأبد . ولا يمكن أن تتحقق الثورة الباطنية بالا كتفاء بتعاليم المسيح وحدها وانما بالميشة فيه .

هذا هو ايماننا ، اننا بالايمان المسيحى يمكننا أن نصل إلى وحدة الروح الذي ينظم نسيج قيم المدنية المتشقق ، و يعلم الناس أن يزنوا النظم البشرية ومظاهر المدنية كلها بميزان الأسسالطلقة ، أسس ناموس الله ، فيقبلوا ما كان فيها صالحاً و يكلوها كا حدث عندما تبنى المسيحيون الحضارة اليونانية . وهذا هو واجبنا كفكرين مؤمنين . . . أن نتامذ كل الأمم ، وكل المدنيات ، ونفتح القلوب ليدخل اليها نور المسيح محررنا العظيم . فان الحياة المثلى عنده وهو واهبها ومنمها .

عرمانوس لطفى

# المسيحية وارتقاء العلم

( للاستاذ حبيب سعيد سكرتير عام ادارة التأليف والترجمة والنشر للمجمع المسيحى بالشرق الآدنى، ورئيس تحرير مجلة والشرق والغرب ، وسكرتير رابطة الكتاب المسيحين بالشرق الادنى)

« الله روح . لا متناه ٍ . أزلى . خالد . غير متغير في حكمته وقوته وقداسته وعدله وصلاحه وحقه » . .

هذه بعض صفات الله الحسني التي تعلمتها وأنا بعد صبى في قانون السيحية . ولكن أشهد ان تلك كانت مجرد ألفاظ لم ادرك كنهها تماماً . وما فهمت معاني لانهائية الله وأزليته وحكمته وقدرته ، الا بعد أن أطللت من نوافذ العلم ورأيت المسيح في عالم الطبيعة . و بعد دراسة وتفكير أيقنت أن الكتاب المقدس والعلم يشرح أحدها الآخر ، و يكل أحدها الآخر ، لأن مصدرها واحد ، هو الله الذي خلق العالمين . ولأضرب لذلك مثلاً :

قال لى التعليم السيحى ان الله لانهائى غير محدود . ثم جاء رجل العلم وأعانى على فهم معنى هذا الكلام، بأن أرانى المقابيس التى توصل البها فى هذا العالم المحدود ولتتخذ المسافة التى يقطمها الضموء فى سنة كمقيساس . وهى معنى مد و ١٦٤ و ١٩٥ و ٥٠٥ و ٥ ميلاً . وهذا فى أرقام صحيحة عبارة عن ٦ إلى يمينها ١٢ صفراً . وهو يوازى ٥٠٠ و ٢٠ مرة المسافة بين الأرض والشمس . والآن ماهى سعة هذا الكون؟ الكون واسع جداً بحيث ان الضوء - فى سرعته الهائلة التى اتخذناها مقياساً لنا - يستغرق ٥٠٠ و ٢٥ سنة ليقطع المسافة مرة واحدة فقط من جانب إلى الجانب الآخر فى هذا الكون! ثم يأتينا العلماء بصور وعمليات حسابية بن بلى الجانب الآخرى وراء كوننا هذا، وان المسافة بين تلك العوالم وهذا الكون تنبىء ان هناك عوالم أخرى وراء كوننا هذا، وان المسافة بين تلك العوالم وهذا الكون الذى نعيش فيه تقدر ب ٢٠٠ و ٢٠ سنة ضوئية . بل يأتى آخرون باحصائية

أخرى فيقولون ان المسافة لأبعد تلك السدم — كا اكتشفها المرقب (التلسكوب) تقدر ب ٢٠٠٠و ١٤٠٠ سنة ضوئية. واذا اردتم وضع هذه المصطلحات الفلكية في أميال فضعوا رقم ٢٢٨ والى يمينه ١٨ صغراً . بل قد أنبأتنا أحدث الأخبار بأن علماء الفلك قد تمكنوا في مرصد ويلسون باميركا من التقاط صور لنجوم تبعد عن الأرض بنحو عشرة بلايين سنة ضوئية . ومعني هذا ان الضوء الذي أدى إلى الحصول على تلك الصور قد انبعث من تلك النجوم النائية منذ عشرة بلايين من السنين !! ويتوقع العلماء ان يتمكنوا بعد سنتين أو أربع سنوات من التقاط صور عن الكون عند بدء تكوينه هذا هو الكون المحدود !!

الآن فهمت معنى لانهائية الله . وآمنت ان الله غير محدود لا متناه اا

وقال لى التعليم المسيحى: -- الله أزلى -- ويقول النبى: « الرب إله أزلى » . وأيضاً « هكذا قال العلى المرتفع ساكن الأبد » -- فاهى حدود أفكارنا عن الزمن ؟ الحياة البشرية معدلها سبعون سنة . وقد نقف أمام الاهرامات ونفكر برهبة وخشوع فى ٥٠٠٠ سنة اقتطعتها من حقبة التاريخ البشرى . هذه لا شىء فى مقياس الزمن . تعالوا معى إلى ضاحية المعادى بالقاهرة لنلتقط بعض المدى الصوائية التى يرجع تاريخها إلى العصور الحجرية . وهى تأخذنا إلى الوراء ٥٠٠و ١ سنة . وهذه أيضاً مذخله رأس تمساح . وقد ظننت انهم جاءوا بها من النيل . فسألت صديقى الجيولوجي هناك: « ماذا أنم فاعلون بهذه الرأس ؟ » فأجابنى : « نحن جثنا بها من مكان يبعد ١٥٠ ميلاً في الصحراء غرب مجرى بهر النيل » فسألته « وماالذى طوح بها إلى هناك ؟ » سألنى : « إلى أى عصر فى التاريخ تريد أن أرجع بك إلى الوراء » — قلت : « أرجع إلى الوراء بقدر ما تستطيع ، وسأهضم ما أقدر عليه من الوراء » — قلت : « أرجع إلى الوراء بقدر ما تستطيع ، وسأهضم ما أقدر عليه من قولك » . وأخذ يقلب الصفحات الجيولوجية ورجع بى إلى الوراء حوالى قولك » . وأخذ يقلب الصفحات الجيولوجية ورجع بى إلى الوراء حوالى مورد من و ٢٠٠ منة بوء أ واحداً قولك » . وأخذ يقلب الصفحات الجيولوجية ورجع بى إلى الوراء حوالى مده و ١٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و

ثم ان التعليم المسيحى الذى تلقنته قد علمنى حكمة الله غير المتناهية. ولسكن ما أمثلة حكمة الله وقصده الحسبكيم ؟

إن أرضنا هذه جزء من نظام مركزه الشبس، التي تدور حولها سيارات على أبعاد ومسافات مختلفة . وكلا اقتربت هذه السيدارات من الشمس زادت سرعتها ، وكلا بعدت قلَّبت سرعتها ، وأقرب هذه السيارات إلى الشمس هو عطارد الذي يبعد عنها ب٠٠٠و٠٠٠و٢٢ ميل و يستغرق في دورته الواحدة حول الشمس ٨٨ يوما . وأرضنا هذه تبعد عن الشمس ٠٠٠و٠٠٠و٩٩ ميل وتستغرق دورتها حول الشمس سنة كاملة . وأبعد السيازات عن الشمس هو البلاطون ( وهو اسم إله الشمس سنة كاملة . وأبعد السيازات عن الشمس هو البلاطون ( وهو اسم إله المحجم عند الرومان ) و يبعد عن الشمس ٥٠٠و٠٠٠و٩٠ ميل و يستغرق في دورته الواحدة ١٤٨ سنة ١١

انظر ، ياقارقي الكريم ، إلى أرضنا هذه ا انها كرة قطرها ٢٠٠٠ ميل وزنتها عول ٢٠٠٠ مليون مليون مليون مليون طن . وهي تدور في اتجاهات ثلاثة في الوقت الواحد : حول محورها ، وحول الشمس ، ومع الشمس ... ولو أن أرضنا هذه تأخرت في دوراتها خس ثوان في كل مليون ميل منذ عصر آدم لنتج فرق قدره ستة شهور في تعاقب الفصول ، ولكن الحكيم المزيز قال : لا . لتتعاقب الفصول في مواعيدها ولتنضج الأنمار في أوقاتها . ويقدر العلماء أن الأرض تدور مع الشمس مسافة ولتنضج الأنمار في أوقاتها . ويقدر العلماء أن الأرض تدور مع الشمس مسافة السنة . وعلى الرغم من السيارات الأخرى التي تكايدها وتحاول تحويلها عن خط سيرها ، فإن الفرق الزمني من حيث تعاقب الفصول هو جزء واحد من ألف من الثانية في كل مائة عام ا ونحن نكابر ونتحدث عن دقة التصميم وضبط الزمن . ليس هذا كله مجرد صدفة ، بل هو تصميم دقيق بيد حكيم عزيز قدير !

ولو اننا كنا أبعد عن الشمس بنسبة ١٠٠/ فقط من المسافة التي تفصلنا عنها ، لمات كل حي من البرد ! ولو اننا كنا أقرب اليها بنسبة ١٠٠/ فقط ، لمات كل مخلوق من الحر ا ولو أن الأرض خلقت بحجم غير حجمها الحالى ، لانعدم المواء المحيط بها !

ان الله القدير الحكيم في هذا الكون العظيم الذي خلق. ولكن تعال معى المهبط إلى أدق ذرات المادة ، وهناك نجد حسكمة الله . « الجوهر الفرد » هو ذرة دقيقة من المادة حتى لقد تستطيع أن تضع منه كدر يليونين ( أى رقم ٢ والى يمينه ١٠ سفراً ) على رأس دبوس ! وقد توصل العلم الى معرفة محتويات هسده الذرة ودخائلها وقال ان كل ذرة مركبة على نظام ، كالنظام الشمسى ، بداخلها « نواة » في مركزها ، يدور حولها الكترونات ( ذريرات ) بسرعة هائلة ! وهذه الذرة هي التي حطمها العلم أخيراً وخلق منها قوة هائلة ، وقد تبيد العالم يوماً ما ، وقد تستخدم

لتسيير السفن والقاطرات والطيارات والآلات، بحيث يمكن الاستغناء عن كافة أنواع الوقود الأخرى .

وهنا أصرخ بأعلى صوتى : « وهل يُعنى الله بذرة من المادة ولا يُعنى بى » . واتسمع ربى يقول لى بلغة هذا العصر « لا تخف أنت أفضِل من ذرات كثيرة » .

#### لك المجد والجلال ياصاحب الحكمة للتناهية!!

\* \* \*

وهكذا يستطيع الباحث أن يتناول أفكاراً دينية أخرى - كافعلنا بلانهائية الله وأزليته وحكمته - ليبين كيف يخصب العلم أفكارنا عن الله . وأنت ، يا قارئي الكريم، اذا نظرت الى العلم نظرة الخوف والريبة والشبهات بدلاً من اتخاذه حليفاً ونصيراً ، فانك تسلب نفسك قوى مخصبة نافعة . وأشهد اننا مدينون لكتاب الله القدس حتى فى العلم . ذلك لان كتابه قد ساقهم الوح القدس ليكتبوا فى يومهم ما كان مناقضاً لتفكير عصرهم . أرأيت إلى ارمياء وهو يقول : « جند السموات لا يعد أنه ( ص ٣٣٠ : ٢٢ ) . ويعنى بذلك نجوم السهاء . كتب الذي القديم هذا الكلام قبل المسيح بست مائة سنة . و بعده بأربع مائة سنة جاء « هيبلركوس » وكان أكبر نوابغ العلم فى يومه ، فقال ان هناك ١٠٥٦ نجماً في الكون كله . وقد خالفه ارمياء فى هذا ، يوم قال انها لا يحصى. وحوالى عصر السيح قام بطليموس العالم خالفه ارمياء فى هذا ، يوم قال انها لا يحصى. وحوالى عصر السيح قام بطليموس العالم لا منائل الشهير ، وقال ان سلفه كان مخطئاً ، وان فى الكون ١٠٥٦ نجماً لا ١٠٢٦ نجماً وظلم هذا الرقم هو الاعتقاد السائد إلى أنحلت سنة ١٦١ ب.م. وظهر العالم غليليو ، وعرف بمرآته الصغيرة التى ابتكرها أن فى الكون عدداً كبيراً وظهر العالم غليليو ، وعرف بمرآته الصغيرة التى ابتكرها أن فى الكون عدداً كبيراً من النجوم والكواكو.

و بعده اخترع العلماء المرقب (التلسكوب) ذات المائة بوصة . ومنه عرف العلماء أن بالحجرة وحدها – التي يسمونها بلغة العامة « درب التبَّانة » – ۲۷۰ بليون

نجم 1 وهاهم قد ابتكروا الآن مرِقباً ذات ٢٠٠ بوصة ، الذى سوف تتسع به معرفتنا في عالم الكواكب والنجوم. وسيؤيد العلم يوماً ما صدق ما قاله ارمياء النبي « نجوم السماء لا تحصى ! »

## السحر والخرافات أمام العلم:

ونحن نعلم شيئاً عن مساوى السحر والخرافات. وفى بعض البلدان تموج الأرض ذاتها بالخرافات. و ينظر القوم إلى مد خطوط السكة الحديد والأسلاك البرقية وحفر الناجم وتمهيد الطرق بأساليب علمية كأنها من الأعمال التي تقلق الأرواح الهائجة في مضاجعها السرية مما يثير سخطها وغضبها.

والخرافات والسحر ليست من ضربات الشعوب والجماعات الفطرية وحسب، فاننا نشهد حتى اليوم الطلامم والتمائم والأحجبة التي يلبسها العامة في الشرق في هذا العصر . وفي باب زويلة بالقساهرة وفي بعض نواحي دمشق و بغداد تقع العين على جموع من عامة الشغب تنعلق بالسحر والخرافات .

وقد تقول: « من الجائز أن يعمل العلم فى الأديان الفطرية للقضاء على الخرافات. ولكن هل السيحية فى حاجة إلى شىء من هذا؟ » ولكن ارجع معى إلى كفاح الشيع البروتستانتية فى عهد الاصلاح: ألم يكن ائتقادهم للكنيسة فى عهرهم قائمًا على انها قد رفعت مستوى الخرافات فوق مستوى الدين ، ونسبت إلى الكنيسة والكاهن بعض قوى سحرية لم تكن روحية ولا معقولة — ولا أدبية فى بعض الاحيان؟ وأرجو ان لا يساء فهم ما أقول. فانى لا أقصد بأن العلم هو الذى جاء بالاصلاح لأن هذا خطاً فى تسلسل تاريخ الحوادث. انما أريد أن أدل الى الخطر المستمر الذى تستهدف له المسيحية ذاتها فى الجنوح الى ممارسات خرافية سحرية ، والجو العلى السليم هو على الاقل حاجز قوى ضد همذه الميول الفاسدة الشريزة . أجل ، ان السيحية مفتقرة الى العلم ، وهى تنتقع بالاشتراك معه والسير الى جانبه .

#### الجمود فی الدین :

واذا كان هناك عدو للمسيحية أعظم من السحر والخرافات فهذا العـــدو هو الجمود والوقوف عن كل تطور وتقدم . و بين الناس مَن ينظرون الى الدين كتمثال جميل من المرمر متقن النحت والابداع ولكنه غير قابل للتغيير . أما أنا فأؤثر أن أنظر الى الدين كشجرة دائمة النماء تتوالد أغصابها وتمثل لنا حياة النمو والتقدم. وترى من ذا الذي يرضى أن يستبدل الأفكار المحدودة الضيقة عن السيحية منـ ذ ألف سنة مثلاً بالافكار الخصبة الغنية في هذا العصر؟ وما تاريخ التعليم المسيحي إلا قصة حق جديد يعلن بالتتابع. وما تاريخ الجماعات المسيحية إلا قصـة طويلة لتطبيق للبادىء المسيحية على الحياة تطبيقاً أوسع مدى وأغزر حكمة . ونستطيع أن نرى حولنا في الشرق أقساماً من الكنيسة السيحية قعدت عن النمو. وانه لمنظر يستحق العطف والاشفاق ا فكيف تستطيع اذأ المسيحية أن تنقذ نفسهامن ضربة الجنود؟ لا شك أن هناك أكثر من جواب واحد على هذا السؤال. ولكن مما لا شك فيه أن من أقوى العوامل لتحقيق ذلك هي الحوافز للنشطة ــ المباشرةوغير المباشرة ــ التي نراها في العلم . وبما يثلج صدرى أن أتخيل القوى الجديدة المخصبة التي تستكشف لنا في ديننا المسيحي ان نحن بذلنا في ميدان الدين مرس الجهود والبحوث والعناء كمشر ما يبذله العلم فيأبحاثه وجهوده وتجاربه. وهنا أنخيل الشهور والسنين التي يقضيها المالم في قياس سرعة الضوء، وأقول لنفسي أين المقابل لهذا في البحوث الدينية الدقيقة ؟ وأقرأ عن المختبرات العلمية التي تنشأ والمؤسسات التي تشاد لغرض واحد معين من أغراض البحث العلمي، فأقول أين البحوث الماثلة لها فى النواميسالروحية وأين المختبرات الدبنية التي محاكيها ؟ أقرأ حياة العالم«باستور» وأرى دقة التجارب العلمية التي قام بها لاكتشاف نواميس الاختار بماسهل معالجة الجروح من الناحية الواحدة وساعد على حفظ الاغذية في ﴿ العلب ﴾ بدون أن يتطرق اليها الفساد من الناحية الآخرى . وقد حسب الناس جهوده وهمية خيالية

ومشاكله معقدة عاصية. وطلب اليه أصدقاؤه أن يستريح من العناء. أما هو فكان شعاره: « العمل. والعمل دائماً ». فأين أمثال « باستور » في العالم الديني الذين يكتشفون أساليب العلاج لداء الخطية المتفشى ؟ ولسنا نوضى قط أن تكون ذرة المادة أو جرثومة الداء أجدر بالدرس والبحث من النفس البشرية والحياة الانسانية؟ ان العلم قد أعاننا على فهم النظريات والآراء الحديثة التي استكشفها اللاهوتيون والمفسرون في المسيحية.

#### القيم الروحية :

ولكن ما الخير الذي يغدقه المسيح والمسيحية على العلم؟ ان العلم يقف عادة أمام الشيء ويسأل: ما هذا ؟ كيف يعمل ؟ من أين هو ؟ كيف تطور ؟ ولكنه لا يحلل لنا معانى الأشياء وقيمها وأهدافها . واليك مثلاً : ينفحنى صديق بهدية فى مناسبة ما . وقد يأنى العلم و يحللها و ينبئى عن وزبها وحجمها وكثافتها والعناصر المركبة منها . فاذا كانت الهدية باقة من الأزهار مثلاً ، يدلنى علم طبقات الأرض على عر النباتى لكل زهرة . واذا كانت حجارة كريمة يدلنى علم طبقات الأرض على عر أحجارها وكيفية تكوينها . ولكن أين معنى الهدية ؟ أين الحبة الجائمة وراءها ؟ أين معانى للشاركة التي يحملها إلى الصديق بين طباتها ؟ أين الرسالة الودية التي تأتينى بها ؟ العلم لا يحدثنى عن شيء من هذا .

ان العلم يحلل لنا الكون ، و يطلعنا على ما فيه من عجائب وغرائب . ولكن السيح هو الذي يشرح للناس في مبادئه وديانته القيم الروحية للأشياء ، والمعانى الانسانية الكريمة ، ومقاصد الطبيعة ومعانيها .

\* \* \*

#### الاخلاص والعدق والتواضع:.

٠. وحين تلتقي بالعظاء في أية ناحية من نواحي النشاط البشرى ، يقوى شورنا

بأن العظمة البشرية تقاترن عادة بخواص وميزات معينة قوامها الاخلاص والصدق والتواضع والوقار والأمانة وتضحية النفس. وهذه هي الصفات البارزة التي يلقنها المسيح لا بناء الانسانية في دينه وتعالميه.

والعالم يكون عالماً من الطراز الأول متى كان مسيحياً. وحتى الذين لم يعترفوا جهرة بالمسيحية ، كانوا عادة مسيحيين بالروح. فمنذ اكثر من مائة عام ألق العالم « فرادى » محاضرة أمام زوج الملكة الحاكمة في بريطانيا العظمي عن قيمة الدين ومقامه في العلم وقد أظهر معاصره العالم الطبيعي « ماكسويل » روح هذا التوقير عينه للأشياء الروحية . ومن يقرأ سيرة العالم « باستور » تأخذه روح ذلك الرجل العظيم المتواضع . وحياة العالم الامريكي « أجازيس » أشبه بزهرة جميلة تشتم منها عبير الثقة الدينية والسلام .

وقبل سنوات مات «أديسون» وامسى ملكاً للتاريخ. ويومئذ قالت زوجته « انه لم يكن ملحداً ولكنه آمن بقوة عليا و بوصية العهد الجديد: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك .. وتحب قريبك كنفسك ... » وعاش حياته على مقتضى هذه الوصية ، أميناً نظيفاً مخلصاً صادقاً محداً...

وتروى حادثة عن عالم امريكي شهير، دعى مرة لالقاء محاضرة على نفر من طلاب الجامعات. واذ يُلقى العالم نظره إلى الطلاب يتوقف هنيهة، و بدافع فجأنى، ولحكنه طبيعى — يطلب اليهم أن يحنوا رؤوسهم أولاً في صلاة صامتة لسكى يبارك الله محاضرته، و يرشده إلى الحق والصواب ا

والمسيح هو الذي يهب العلماء والمتعلمين قوى الصير والجلد، والساوى والعزاء في البحوث المضنية، وفضائل الاخلاص والشجاعة والأمانة والتضحية. لان هذه كلما لا تصدر إلا عن الموارد الروحية الدينية.

### كلمة أغيرة :

رأينا أن للنظام الشمسي مركزاً ، وأن للذرة مركزاً ، وعندنا ان السيح هو مركز هذا الكون : لان « فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض ... الكل به وله قد خلق ، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل » (كولو ١٠١١ و١٧).

بل هو مركز حياتنا. واذا خلت حياتنا من هذا المركز، بنيت على غير انسجام مع نظام الكون، وعلى غير تناسق مع قصد الله . والعوالم كلما تبيد ، وهو الحيُّ القيُّوم !

# المسيحية والخلور

( بقلم دكتور مفيد ابرهيم سعيد الطبيب الجراح ، والعضو برابطة الكتاب المسيحيين بالشرق الآدنى )

خلود الروح وبقاؤها بعد فناء الجسد عقيدة آمن بها محموده الكثيرون ، ودعت اليهاجلُّ الاديان ، ونادى بها الاولون والآخرون ، وإنما أضفت المسيحية عليها لوناً جديداً ومعانى فريدة .

لعل آفة هذه الحياة الدنيا وأشد بلاياها هو الخوف. فالناس يصبحون و يمسون فى خوف: خوف من الجنوع وخوف من العلل وخوف من الزلل .... وما هذه المخاوف جميعاً إلا بعض الخوف من للوت أو قل أنها مستمدة منه . على أن هناك سبيلين المتخفيف من هذا الخوف من الموت: أولاهما هى الجهل المكامل الذى ينزل بالانسان إلى ما يقارب الحيوان ، فالحيوان لا يخشى الموت لأنه بجهله حتى يكون ، فاذا ما كان لم يمهله حتى يخشاه . والسبيل الثانية هى سبيل البحث المستنير في الراء الموت وفى خاود الانسان ، وهو ما يرتفع بالانسان إلى ما يقرب من الله الذى في علاه - لا يعرف المخوف معنى ولا الموت قوة.

وأنما تهسدف في هذه العجالة الى أن نسلك هذه السبيل الثانية معترفين أنها سبيل مقفرة لا نعرف عنها إلا القليل.

معى الخاود: والقصود بخاود الانسان هو استمرار شخصيته ووعيه و بقاء روحه الى ما لا نهاية حتى بعد فناء جسده عند الموت. ويذهب البعض – ومنهم لزلى وذرهيد – الى أكثر من مجرد البقاء، فينادون بنمو الروح واطراد رقبها بعد الموت. فالخاود عندهم هو بقاء الانسان بعد الموت في حركة وتقدم، لا في سكون واستقراد.

وخاود الانسان غير خاود الجنس البشرى كمجموع Corporate Immortality فهذا الأخير يعنىأن رغبات الانسان وأفعاله وأقواله تترك أثراً باقياً في حياة غيره من الناس حتى بعد وفاته، فتسهم في إبقاء الجنس البشري. ورغمأن هذه حقيقة لا ينكرها أحد ، إلا أنها ليست مرادفة لخاود نفس الانسان كفرد ، ففي خاود الجنس البشرى لا يكون الانسان إلا وسيلة لبلوغ غاية ليس له - كمجرد فرد ـ نصيب فيها ، ولا يكون الجنس البشرى إذ ذاك إلا مجموعة وسائل لا يمكن أن توجد أو أن تكون الإلسان التي بلغت من الوعى ما بلغت وسيلة صاء لهدف لا نصيب لها فيه .

وليس خاود الانسان مرادفاً لحياته الأبدية مع انهما على علاقة وثيقة . فالحياة الأبدية تبدأ قبل الموت حين يشارك الانسان خالقه في طبيعته وحياته الأبدية بعد أن يعرفه « وهب لنا الله المواعيد العظمى والثمينة لكى نصير بها شركاء الطبيعة الالهية » ( ٢ بط ١ : ٤ ) ، فيحيا في المسيح حياة منتصرة أبدية تكون كل لحظة فيها أبدية مع أن هذه اللحظة قصيرة وفانية . فالحياة الأبدية وان كانت دليلاً على خاود الانسان ، إلا انها لا تعادله، فهى تتناول عق الحياة كا تتناول طولها ، وتتحدث عن كيفية الحياة كا تتحدث عن كينها . انها حياة من الله ، ومع الله ، وفي الله .

ولقد عالج الفيلسوف هيجلموضوع الحياة الأبدية ونادى بأن أبدية الروح هي أهم اختبار للانسان في هذه الحياة الدنيا وليس مقصوراً على المستقبل، غير أن هيجل لم يتحدث صراحة عن خاود النفس.

أما سبينوزا فقد حاول أن يفصل تماماً بين خاود النفس وأبديتها . فقال ان الثانية يمكن أن تكون بغير الأولى ، فقد تحدث عن خاود النفس التي وصلت الى معرفة الله إلا أنه اعتبر الوعى والادراك من وظائف الجسد وأنهما ينتهيان بفنائه . تلك إذن أبدية بغير خاود .

غير أننا وان كنا لانعتبرالحياة الأبدية مرادفة للخاود، الا أننا لا نشارك سبينوزا

فى أن الأبدية يمكن أن تكون بغير الخلود ، فالأبدية تتطلب البقاء ولا تستقيم اذا سلمنا بالفناء .

موقف الناس صه الخاود : والناس في الدنيا ازاء الخاود ثلاثة : رجل بؤمن بالخاود و يحيا بمقتضى هذا الايمان، وآخر ينكره و يستنكر الايمان به، وثالث لاينكر الخاود صراحة، ولكنه يهمله فعلاً فلا ترى أراً له في حياته، ولمله يحاول عبثاً أن يمسك العصا من طرفيها كليهما . وهذا الصنف الثالث من الناس يكتني بأن يفكر في حياة واحدة في الوقت الواحد ، على حد قول هنرى ثورو ، حين سئل عما اذا كان بحس بحياة آتية بعد الموت. ولعله يظن انه اذ يركز اهمامه و يوجه كل جهوده نحو: هذه الحياة الدنيا ،فانه يكون أجدى وأنفع من آخريهتم بالحياة الحاضرة والحياة الآتية في وقت معاً . مع أن هذا وهم بجانب الحق و يخالف الواقع . فالايمان بخلود النفس و بحياة آتية يعطى هذه الحياة الأرضية عمقاً وسمواً ماكانت لتتمتع بهما لولاه ، ويطبع الانسان بطابع المجد والعظمة والخلود ، فيحفز الناس علىالعمل علىإنهاض هذه الحياة واسعاد ذلك الانسان. فالشيء الباقي أنمن من شيء ما له الى زوال. فليس الايمان بالخلود إذن مخدراً للانسان يسكن من آلامه ، لكنه منشط له يرفع من آماله . والتاريخ يؤكد لنا أن اكثر الناس نفعاً في هذه الحياة الدنيا كانوا الذين وجهوا أنظارهم صوب الحياة الآتية . بل تلك سنة الحياة في كل نواحيها : ان شخصاً يركز كل اهمامه في صحته وتطورها من لحظة الىأخرى لابدأن يصاب بعد حين بالكثير من العلل من حيت لا يدرى . لكن الموقف الصحيح هو أن يهتم المرء بصحته لكنه يهتم أيضًا بأمور أخرى غير الصحة كعمله ومهنته فتأتيه الصحة منقادة اليه . فرجا. الخاود ليس هروباً من الحياة ، لكنه حافز على تفهم هذه الحياة والتعمق في اختبارها الى أقصى معانيها .

أما للنكرون لحقيقة الخاود فنهم من قاسى فى هذه الحياة ألماً وحزناً جعلاه يرغب عن المزيد من الحياة ، و يتمنى ألا يكون لها امتداد بعد الوفاة .

الاأن بعض المنكرين لرجاء الخلود يرتكنون على أدلة زعموا أنها تعارض هذا الرجاء .

الاعتراضات على النماود: (١) أول هذه الاعتراضات وأضعفها عندى هو ذلك الستمد من منشأ هذه العقيدة .

يقولون انعقيدة الخلود بدأت حين أخطأ الناس في تفسير بعض الظواهر الطبيعية كالنوم والأحلام وغيرها ، ولانها نشأت عن خطأ فهى بالتالى عقيدة خاطئة . وهذا الاعتراض مردود عليه بأن صحة أية عقيدة أمر قائم بذاته ولا علاقة له بمنشأ هذه العقيدة ومصدرها ، فوجود خطأ تسبب في نشأة عقيدة معينة لا يستلزم أن تكون تلك العقيدة بالتالى خاطئة .

(٢) ثم اعتراض آخر على الخلود ينادون به وهو مستمد من النظرة المادية البحتة الى العالم والحياة . فيقولون ان الادراك من وظائف الجسد و يتطلب وجوده ، فاذا ما فنى الجسد لم يبق ادراك ولا وعى ولا حياة . ولأول وهاة قد يبدو لنا أن كفة هذا الاعتراض راجحة لأن الموت ينهى كل ما كان ملموساً ومنظوراً . فعند ما تتوقف الحياة في انسان يفقد كل ادراك ووعى و يصعب على للرم أن يدرك أين الروح .

وان لنا على هذا الاعتراض أكثر من رد . ان القائلين بهذا الرأى بفترضون أن علاقة الجسد بالروح والادراك هي علاقة سببية ، أي علاقة سبب بنتيجته . فاذا مازال السبب اختفت بالتالى النتيجة . لكن أحداً لم يستطع ــ وما اخاله يستطيع ــ أن يثبت مثل هذه العلاقة . اننا لا ننكر أن الجسد يؤثر في الروح وأن حركة الجسد تغير من اتجاه النفس ، لكن هذا لا يثبت أن العلاقة بينهما علاقة سببية . فالعلاقة بين الأشياء قد تأخذ اكثر من صورة . ان صلة الضوء بالشمس هي صلة الشيء لسببه فهو يختفي اذا اختفت الشمس . لكن صلة الضوء المنعكس من مرآة موضوعة أمام أشعة الشمس بالنسبة لهذه المرآة ليست صلة الشيء بسببه . فع أن الضوء يغير اتجاهه

تبعاً لحركة المرآة الآأنه ليس مستمداً منها. وما المرآة الا سطح عاكس لضوء مستمد من مصدر آخر فلا يختني الضوء اذا رفعت المرآة ولكنه يغير اتجاهه.

وقوة هذا الاعتراض المادى على عقيدة الخاود تتوقف على تحديد نوع العلاقة بين الروح والجسد. فاذا استطاع أحد أن يثبت أن هذه العلاقة سببية فانه يستطيع بذلك أن يضعف كثيراً من قيمة رجاء الخلود. ولكن مثل هذا الاثبات لم يتم ولستأرى سبيلاً الى الوصول اليه و بذلك تظل المكانية خاود الروح قائمة . فاذا ما استطعنا أن نجد من الأدلة ما يدفعنا الى الاعتقاد بالخلود ، فان نظرة العلم المادية لا يمكنها أن تعطل هذا الاعتقاد لانها لا تقدم دليلاً ضده .

وثمة حقيقة أخرى تشير إلى صلة الروح والادراك الى الجسد ليست صلة سببية وهى أن جزئيات جسم الاندان في حركة وتغير مستمرين اليوم بعد الآخر بحيث أن جسم الانسان اليوم غيره منذ أسبوعين ، ومع ذلك يظل الانسان محتفظاً بقوة الذاكرة والادراك كاهى على مر السنين، اذ يبتى الانسان رغم تقدم سنه مدركاً لكيانه الشخصى الذى عهده منذ طفولته ، غير متأثر كثيراً في هذا بالتغير الجسم المستمر في خلايا وجزئيات جسمه .

وما هذا الا اشارة الى أن ادراك المرء وكيانه الشخص لا يعتمد اعتماداً كلياً على جسده.

ثم هناك مأخذ آخر على هذا الاعتراض المادى. فمعروف اننا نستطيع باستخدام رسام المنح الكربي أن نسجل التغيرات الكهربية والموجات المتتابعة في المنح .وفي امكان المرء أن يشهد التغيرات الكهربية الكائنة في خلايا مخه هو في نفس الوقت الذي تتم فيه هذه التغيرات . ولعلنا نتصور جهازاً يرى به الانسان منا التحركات الكائنة في جزئيات مخه وقت حدوثها واذا ذاك يواجهنا هذا السؤال: من الذي يشهد هذه الجزئيات وهي تتحرك ؟ أهي تشاهد نفسها وتتأمل حركة ذاتها ؟ أم أن ادراك المرء ليس مرادفاً لمخه ؟ وبالتالي لا ينهي اذا انتنى مخه وجسده . اذ كيف

تستطيعخلايا وجزئيات الخ وهي في ذاتها غير واعية أن تتحرك وتشهدحركة نفسها في الوقت الواحد.

إن أى انسان فى نظر الفلسفة المادية لا يعدو أن يكون أكثر من خليط ومركب من بعض العناصر المختلفة التى لو وزنت وحسب ثمنها لما زاد بأى حال على بضعة قروش. ثم تصوروا معى أن أعظم انسان فى هذه الحياة مهما بلغ شأنه أو علا قدره لا يعادل أكثر من قروش عديدة. أينشتين ، عمر الخيام ، شكسبير ، بولس الرسول (بل يسوع نفسه) بغير عقيدة الخلود لا يساوى إلا بضعة دراهم من المال الوهيهات أن بكون الأمر كذلك.

- (٣) وإذ يفشل المعترضون في استخدام النظرة العلمية المادية لهدم عقيدة الخلود المنتقاون الى اعتراض ثالث قائلين: ولأن كنا نحن لانستطيع تقويض دعائم الخلود إلا أنكم أنتم كذلك من الجمة الأخرى عاجزون عن تقديم الأدلة المثبتة لهذه العقيدة . وردّنا على هذا هو أن نسأل: وأى نوع من الأدلة تطلبون ؟ أثراكم تريدن أدلة قاطعة حسية كاثبات نظرية حسابية مثلاً ؟ إن كان كذلك فليس لدينا منها الكثير، ليس في شأن الخلود وحسب، بل في كل حقائق الحياة الحاضرة المسلم بصحتها . و إنه لمن الاجحاف بالحق أن تطلبوا أدلة حسية قاطعة مادية على أمر روحي لا يمت للمادة بصلة . ولكن إن كنتم ترغبون في أدلة مقبولة ومعقولة تشير جميعاً في أنجاه واحد، فترجيح كفة الا يمان بالخلود على كفة انكاره ، فهذا ما سنقدمه فيا بعد ، مقررين في الوقت نفسه أن الم ذاته بقبل مثل هذه الأدلة المرجحة و إن كانت غير قاطعة ، كدليل على صحة نظرية من نظرياته . وسنعالج بعد قليك بعض الأدلة المؤيدة المؤيدة الخلود .
  - (٤) وثمة اعتراض آخر يقولون به قبل أن يلقوا السلاح ، وهو قولهم : حتى لو أثبتم لنا صحة الخاود ، فاننا لا نقبل هذه العقيدة لأننا لا نرى لها هدفًا خلقيًا أو قيمة انسانية ، بل اننا نرى فيها شيئًا من الأنانية والمادية . يقولون إن المرء بنبغى أن يعمل

الخـــير ابتغاء للخير لا أملاً في ثوابٍ في حياة آتية ، وأن يتجنب الشر اتقاء لاشر لاخوفا من عقاب في حياة قادمة . إن المناداة بحياة خالدة فيها مكافأة للخير، ومجازاة على الشر، تضفى على تصرفات الانسان في حياته الدنيا لوناً من المادية وتطبع الأبرار بطابع الأنانية في نظر هؤلاء للعترضين على الخلود . ونحن لا نقول إن أفضلية الحق والجمال والخير على أضدادها تعتمد أو تتوقف علىحقيقة الحياة الآتية ، أو ان شخصاً لا يحب الخسير يمكن أن يغير نظرته هذه وكراهيته للخير لوأنه آمن بالخلود . ولا نقول ان خلود النفس في الحياة الآتية هو الذي يعطى قيمة وقوة لهذه الحياة الأرضية. و إنما نقول على ذلك: ان الحياة الحاضرة في نظرنا جليلة القدر وعظيمة القيمة ومليئة والخير بحيث أنها لا يمكن أن تنتهي عند القبر، وأنما الجاود هو احدى مستازماتها. فالحياة الآتية ليست أجرة على الحيساة الحاضرة وانما هي نتيجة طبيعية حتمية لها . (٥) ثم يسألون إذا كان الخلود حقيقة فكيف تفسرون قلة حديث المسيح عنه . وعندي أن اشارة المسيح الى شيء ولو مرة واحدة لا تقل قدراً عن تكرار الحديث عن هــذا الشيء في مرات مختلفة . ولقد جاءت بعض تعالم المسيح مؤيدة لــقيدة الخلود كما يظهر مثلاً في الحديث عن الغني ولعازر (لوقا ١٦:١٩:١٩) وفي الموعظة على الجبل ( متى ٢٩:٥ و٣٠) ... والسر في أن المسيح لم يطل الحديث عن الحياة الآتية هو أن هذه الحياة على مستوى غير مستوى هذه الحياة الدنيا، فلا تصلح إذن لغتنا الأرضية لوصف هذه الحياة للنتظرة . ولقد كان هذا هو اختبار بولس الرسول بعد أن أعطى أن يرى الحياة الآتية إذ لم يستطع أن يصفها بلغتنا و انما أكتفي بأن قال انها: « ما لم تسمع به أذن وما لم تره عين » ( ١ كورنثوس ٢:٩).

الأولة على صمة مقيقة الخاور: الى هنا قدمت الجانب السلبى عن رجاء الخاود فحاولت أن أرد على اعتراضات المذكرين، ولكن هل من أدلة الجابية على هذه العقيدة ؟

#### أولا — أدلة منطقية فلسفية :

#### (۱) مستمدة من طبيعة الانسان :

ان في طبيعــة الانسان في مختلف العصور والبقاع ، دافعاً قوياً يقنعه بحقيقة الخماود . فالمصريون القدامي مثلاً آمنوا بالخاود ، و بنوا لذلك أهراماتهم . ولقد كانوا يعتقدون أن إله الشمس يموت كل مساء ، و يجتاز أثناء ظلمة الليل في بملكة الموت ثم يعود للحياة مرة أخرى عند الفجر .

ووجود خلافات بين معتقدات قدماء المصريين وبين ايمــان المسيحيين لا يضعف من الحقيقة التي نقولها، وهي ان رجاء الخلود موجود في وجدان الانسان على صورة ما في مختلف الإماكن وعلى مر العصور.

وما من رغبة طبيعية أو غريزية وجدت في كائن حي، إلا ووجد لما ما يشبعها . ان البطة تخرج الى الحياة ولها رغبة في السباحة ، إذن لا بد أن يوجد للاء الذي فيه تعوم . وفي الانسان غريزة الجوع فلا بد اذن من وجود طعام يغذيه . وقياساً على ذلك فان وجود رغبة طبيعية فى نفس الانسان نحو الخلود هو من أقوى الأدلة على صحة هذا الخلود الذى يمكن أن يشبع هذه الرغبة .

ثم ان الانسان يختلف عن الحيوان في آنه يتبع قانون الأخلاق وتتحكم في تصرفاته قيم خلقية ليست بأى حال من الأحوال خاضعة لحسكم المادة أو الزمن . فالحيوان مثلاً تتحكم فيه غريزة الجوع والتكاثر والدفاع عن الذات وما اليها . وكلها ماديات زمنية، لكن الانسان يتمتع بجانب خلقي خارج عن نطاق المادة والزمن لا يمكن أن يشبع بإشباع الغرائز الجسدية والزمنية وحدها . إن ادراكنا لهذه الحقيقة يؤكد لنا أن الانسان خلق ليحيا ، لا في هذه الحياة الزمنية وحدها بل ليرث حياة خالدة من بعدها لا تحدها المادة ولا يقيدها الوقت . إن هذا البرهان هو ما تناوله خالدة من بعدها لا تحدها الماد في أفلاطون في محاوراته التي نسبها الى أستاذه سقراط في الفيدون Phaedo .

إن الانسان منذ نعومة أظفاره يحس بتأثير الناموس الخلقى عليه ، و يسمع الممس في أذنه : ينبغى أن تعمل هذا وتترك ذاك . لكن هذا الناموس الخلقى يصبح بلا معنى لو لم يكن في استطاعة الانسان أن يتمم مطاليبه . لذلك فان كل واجب تصحبه إمكانية للقيام به . غير أن هذه الامكانيات جميعاً تقصر عن أن تتمم مطالب الناموس الخلقى في هذه الحياة الدنيا ، وما من انسان \_ عدا المسيح الذي هو في الوقت نفسه الله \_ استطاع أن يكمل مطاليب قانون الأخلاق في حياته الأرضية . إن بولس نفسه قال : « ليس أني قد نلت أو صرت كاملاً ولكني أسعى » إن بولس نفسه قال : « ليس أني قد نلت أو صرت كاملاً ولكني أسعى » في هذه الحياة الأرضية . فاذا لم يُعط الانسان حياة خالدة فيها يكمل هذه المطاليب الخلقية فان حياتنا هذه لا تزيد عن كونها وهماً وخيالاً .

ولأن الانسان يحس في قرارة نفسه بخلوده ، فانه لا يكف عن أن يرسم لنفسه برنامجًا ضخمًا وآمالاً عريضة لا يمكن أن تكفي هذه الحياة الأرضية لتحقيقها . ان فى قلب الانسان محبسة ، والحبسة عاطفة خالدة لا يقوى عليها الزمن ولا يحدها الموت. لهذا كتب شارل كنجسلى على قبر زوجته: « أحببنا وتحب وسوف نقيم على الحب » « Amavimus, Amamus, Amabimus » . فسواء كان الخاود حقيقة أم لا ، فان الذى لا شك فيه هو أن الانسان خلق لكى يحيا كا لو كان خالداً سولا أستطيع أن أفبل أن يكون الانسان خالداً بطبعه وصفاته وخليقته ، فالقد صدق أرسطو فى قوله: إن الله والطبيعة كليهما ولكنه فان فى حقيقته ، فلقد صدق أرسطو فى قوله: إن الله والطبيعة كليهما لا يعملان شيئاً عبثاً و بلا معنى وهدف . كما قال الدكتور مارتينو: ان حياه الانسان منا تقاس طولها بعشرات السنين ، ولو أردنا أن نتخيل انساناً يخلقه الله لكي يعيش حياة طولها آلاف آلاف السنين بدل عشرات السنين ، لما تخيلنا إلا الانسان على صورته الحالية . فان نفس الانسان الحالية خالدة وفيها كل الإمكانيات التى تمكنها من أن تبقى آلاف السنين بدل عشرائها .

إن الانسان الذي يفضل الصدق ـ حتى ولو كان ذلك مؤذياً لجسده ـ على السكذب ـ حتى ولو كان ذلك مؤذياً لجسده ـ على السكذب ـ حتى ولو كان الأخير نافعاً له مادياً ـ لا يمكن أن يكون مقيداً بقيود المادة والزمن لأنه يحيا بمقتضى معابير وقيم خالدة .

#### (٢) مستمدة مه طبيعة الله:

إن بعض المواضيع الروحية \_ كمشكلة الألم أو رجاء الخساود \_ يزول عنها غموضها ، لا عن طريق دراستها هي و إنما عن طريق معرفة الله . وليس الله عندنا \_ نحن المسيحيين \_ مجرد قوة خارقة تطالبنا بواجبات ، و إنما هو أب حنون عطوف يحبنا أيما حب (لوقا ٢٢:١٢ ـ ٣٣ ، لوقا ٢:١١ ، ١ يوحنا ١:٣) . وليست المسيحية هي القيام بمطاليب وواجبات يطالبنا بها الله و إنما هي صلة عميقة وثيقة بين الانسان و بين الله . إنها صداقة قوية تقوم بين الانسان و خالقه . ولا يمكن لهذه العلاقة و بين الله انخالدة مع الله الخالد أن تنتهى عند القبر . ان الله الذي يهتم بالانسان كفرد ، و يحبه الخالدة مع الله الخالد أن تنتهى عند القبر . ان الله الذي يهتم بالانسان كفرد ، و يحبه

عبة أبدية عيقة ، ويرضى أن يضحى ويأخذ صورة انسان لكى يفدى الانسان ـ الله إلماً كهذا لا يمكن أن يتخلى عن الانسان عند الموت ، وأن يقطع هذه العلاقة التي أقامها معه بعد سنين قليسلة وقد ضحى في سبيلها حتى التجسد والصلب . إنني لا أستطيع أن أتصور أن المسيح يبذل نفسه عن انسان فان مآله الى الفناء ومصيره الى تراب .

إن الفندان بعد أن يرسم صورة جليلة قضى فى إخراجها عمراً طويلاً ووضع فيها جزءاً من نفسه يمتلىء قلبه بالحب من نحوها ، ولا يقبل أن يتخلى عنها أو أن يمزقها بيده وياقى بها فى سلة المهملات . فكيف يقبل الله ما لا يقبله أى فندان أصيل على نفسه ؟ إنه من غير المعقول اطلاقاً أن يهتم الله بالانسان ويهذبه ويتخذه صديقاً له فترة من الزمن تقاس ببضع عشرات من السنين ، و بعدها يطوح به الى ظلمة القبر قائلاً له : « هذه نهايتك ، فلا حياة الك بعد اليوم ». لقد كان ابرهيم فى حياته خليل الله ولم يستطع الموت أن ينهى هذه الصداقة ، بدليل قول الله بعد موت ابرهيم « أنا إله ابرهيم » . والله إله أحياء وليس إله أموات .

لقد كان هذا هو الأساس الذى بنى عليه القديسون ايمانهم بالخاود. فما كان أولئك من الفلاسفة و إنما كانت لهم معرفة بالله وطبيعته . وقد قادتهم هذه المعرفة الى الثقة فى خاود نفس الانسان التى أحبها الله وتنسم فيها من روحه . وهنا يظهر الفرق بين حديث الفلاسفة حتى فى أسمى مراتبه ، كا يظهر مثلاً فى محاورات أفلاطون فى الفيذون ، و بين حديث أيوب إذ يقول هأما أنا فقد علمت أن ولى حى والآخر على الأرض يقوم و بعد أن يفنى جلدى هذا و بدون جسدى أرى الله » (أيوب الأرض يقوم و بعد أن يفنى جلدى هذا و بدون جسدى أرى الله » (أيوب

واذا ما تأملنا في عدالة الله وجدناها \_ شأنها شأن محبته \_ تحدثنا عن خاود الانسان. فالذي لا شك فيه أن العدل في عالمنا هذا مقيد لا بأخذ حقه . فكم من برىء بضام في هذه الحياة بينها يتمتع شرير أثيم الى جواره بالحياة رغيدة ومديدة .

وكم من ظالم بنى نفسه على أسساس ظلم الآخرين وارتقى فى حياته على سلم بنيت درجاته من أجسام الأبرار والمحرومين. ان العمل الواحد يقوم به قوى ذو نفوذ فيمتدح و بمجد، و يقوم به ضعيف غير ذى نفوذ فيكذم و بحتقر.

العدل في الأرض يُبكى الجن لو سمعوا

به ويستضحك الأمدوات لو نظروا

فالسجن وللوت للجانين إن صغروا

والمجدد والفخر والاثراء إن كبروا

فسمارق الزهمسسر مذموم ومحتقسر

وسارق الحقسل يدعى الباسل الخطر

وقاتل الجسم مقترول بفعلته

وقاتل الروح لا تدرى به البشر

قاذا كانت هذه هي حال العالم، وذلك هو مجز العدالة فيه ، فكيف يمكن أن ترضى عدالة الله الطلقة على هـذه الحال . ان كان الله موجوداً على الإطلاق فهو لا بد أن يكون عادلاً ، وعدله يؤكد وجود حياة بعدهذه الحياة الأرضية ينتصر فيها الحق على الباطل و يهيمن فيها العدل .

وهنالك صفة أخري من صفات الله تحقق لنا خلود الانسان ، تلك هي أزلية الله وأبديته . ان الله خارج عن نطاق الوقت ، والزمن بالنسبة له لا ينقسم الى ماض وحاضر ومستقبل وانما كله حاضر لديه . فلا يجوز إذن أن نتخيل الله في وقت من الأوقات متعاملاً مع الانسان ومقياً صلات قوية معه ، ثم نتخيله بعد بضعة أعوام وقد انعدمت هذه الضلات وتلاشت ، وكأنها أضحت بالنسبة لله ماضياً لاحاضر له . وهو الذي كل الوقت بالنسبة له حاضر لا ماضي فيه .

ثانياً: أدلة روعية:

ولقد أشرنا الى بعض هذه الأدلة الروحية في حديثنا عن طبيعة الله وفي حديثنا

عن ايمان الانسان في مختلف العصور بالخلود . وعندى أن الأدلة الروحية هي من أقوى البراهين على الخلود . فاذا قال الوجدان الطبيعي ونادت البداهة العقلية عند الانسان في عصره الأول وعندالانسان في القرن العشرين بخلود نقسه، فاننا لانستطيع أن نتجاهل هذا الشعور الطبيعي المشترك بين العصور المتباينة والبقاع المتنوعة .

ان السيحية تعلمنا أن الله خلق الانسان على صورته (تكوين ٢٦:١) ونفخ فيه نسمة حياة من عنده وأودعه روحه (تكوين ٧:٢). فاذا كان الله خالداً وهو لا بد أن يكون كذلك، و إلا لما كان إلهاً \_ فلا مفر من أن يكون الانسان خالداً مثله .

ان الكتاب المقدس ملى عبالآيات الصريحة التي تشير الى حياة آتية خالدة . وسنذكر هنا بعضها على سبيل المثال : ﴿ أَمَا أَنَا فَقَدَ عَلَمَتَ أَنَ وَلِيَّ حَي وَالْآخر على الأَرْضُ يقوم و بعد أَن يفني جلدى هـذا و بدون جسدى أرى الله » . (أيوب ٢٦،٢٩)

« لن تترك نفسى فى الهاوية . ان تدع تقيَّك يرى فساداً » (مزمور ١٠:١٦) « يَبْلُم للوت الى الأبد » (اشفياء ٨:٢٥)

لا تحيا أمواتك، تقوم الجثث » (اشعياء ١٩:٢٦)

ورؤيا حزقيال للمظام اليابسة وقد كساها الله لحماً وأعاد اليها روحاً (حزقيال ٣٧)

« وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء الى الحياة الأبدية وهؤلاء الى الحياة الأبدية وهؤلاء الى العار للازدراء الأبدى » (دانيال ٢:١٢)

واقامة البشم ابن الأرماة (٢ ماوك ١:٨)

و إقامة ايليا ابن أرملة صرفة صيدا (١ ملوك ١٧: ١٧--٢٢) و إقامة المسيح للعازر ولابن أرملة نايين . . قول المسيخ « أنا هو القيامة والحيساة . من آمن بى ولو مات فسيحيا » ( يوخنا ٢٥:١١) .

« آخر عدو يبطل هو الموت » (۱ كورنثوس ٢٦:١٥)

« فإنه إذ الموت بانسان بانسان أيضاً قيامة الأموات » (١ كورنثوس٢:١٠)

« أين شوكتك يا موت ، أين علبتك يا هاوية » (١ كورونثوس ٥٥:١٥)

« لأننا نظم أنه إن تقض بيت خيمتنا الأرضى، فلنا في السموات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدى » (٢ كورونثوس ١:٥)

« ثم رأيت سماء جديدة ، وأرضاً جديدة ، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد في مابعد» . (رؤيا ٢١١)

إقامة بولس و بطرس للموتى (أعمال ٢٠:٢٠ و ٤٠ ، ٢٠٠٢)

\* \* \*

غير أن أقوى هذه البراهين الروحية قاطبة ، هو البرهان المستمد من اختبار المسيح . لقد قال المسيح وهو يسلم الروح : « يا أبتاه في يديك استودع روحي ». (لوقا ٢٠:٢٣) لانه كان موقبًا أن الصلة الوطيدة التي كانت له مع الآب لا يقوى الموت على قطعها وانما ستستمر بعد الموت كا كانت قبله .

ثم جاءت قيامة المسيح من الاموات فأزالت كل مجال للشك والغموض من جهة حقيقة الخلود إذ أنار الحياة والخلود . ولن تكون قيامة المسيح مقصورة عليه ، وانما يعلّمنا الوحى على لسان بولس فى الرسالة الاولى الى أهل كورونتوس فى اصحاحها الخامس عشر أن القيامة والخلود هما مآل كل انسان .

« الآن قد قام المسيح من الاموات وضار با كورة الراقدين » .

حين أرى قبر المسيح فارغاً أستطيع أن أقول بمل على أؤمن بالقيامة والحاود. ان شهادة المسيح هي شهادة شخص خبر الموت ، واختبر الحياة بعده ، ثم عاد ليحدثنا عنها و يؤكد لنا حقيقتها . ولسنا نقول إن قيامة للسيح من الموت هي الدليل الوحيد على الخلود، وانما هي تاج هذه الادلة. لأننا لو آمنا بالخلود بسبب قيامة المسيح وحدها فاننا نكون كتوما الذي لم يؤمن إلا بمدأن رأى. وفي هذا قال المسيح «طوبي للذين آمنوا ولم يروا». (بوحنا ٢٩:٢٠) أو نكون كمن طلبوا من المسيح آية أو معجزة ظاهرة لكي يؤمنوا به فرفض أن يجيب طلبهم على هذه الصورة . ولكننا نؤمن بالخلود لانسا نعرف الله وقد جعلنا أصدقاءه ولن يقوى الموت على هدم هذه الصداقة ، وأنما جاءت قيامة المسيح مؤكدة لرجائنا مثبتة لإيماننا . ولسنا بهدذا نقول ان الخلود وقف على من عرف الله وآمن بمحبته ، فليس كل من يرغب في الفناء فان . وأنما نقول ان يقين الخلود مقصور على من اختبروا محبة الله وآمنوا بقيامة المسيح .

قبل قيامة المسيخ كان الخلود حلماً يراود العقول، ثم أضحى أملاً ، فصار رجاء منتظراً. ثم جاءت قيامة للسيح فحولت الرجاء الى يقين وجعلت الامل حقيقة .

قبل قيامة المسيح كان الخاود شيئًا ننتظره في الستقبل، فاصبحنا بعد قيامته نتأكده ونحن في هذه الحياة ، لانه إن كان المسيح قد قام فاننا لا بدأن نقوم ، وجدير بنا أن نذكر أن المسيح قام في القصل الذي يقدم فيه اليهود باكورات غلاتهم في الهيكل اشارة الى أن بقية الحصاد آت عما قريب . فقيامة المسيح عربون قيامة المؤمنين به ودليل خلود الانسان .

## ثالثاً: أدلة علمية:

من النظريات التي ينادى بها العلم أن المادة لا تفنى ، وانما يمكن أن تتحول الطاقة المعينة الى نوع آخر من الطاقة . فقطعة الفحم حين تحترق لا تفنى ولاتتلاشى وأنما تتحول من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية مع طاقة حرارية . وهكذا لا يكتنى العلم بخلود الروح وانما ينكر فناء الجسد . فجسد للائت لا يغنى وانما يتحول الىمواد معدنية قد يمتصها نبات ، أو قد تتكون منها مركبات مختلفة ولكنها لا تفنى . واذا

ما قال العلم بعدم فناء المادة صدقه الجميع عن طيب خاطر ، ولكن إذا قال الله بخلود النفس فلماذا يكثر المتشككون في قوله .

ثم نشير اشارة عابرة الى مناجاة الأرواح ، فع أننى لست أستطيع أن أحكم على صحة أو بطلان هذه الظاهرة لعدم دراستى لها الدراسة الكافية ، إلا أنها قدتكون دليلاً على أن الناس يؤمنون في داخلهم أو على الأقل يرجون ألا يكون للوت خاتمة المطاف لحياتهم .

و يسلط العلم الأضواء فى هذه الايام على قيمة الذبذبات فى هذه الحياة ، فيقول إن كل ما يعمله الانسان أو يتفوه به يتحول الى ذبذبات تسبح فى الأثير وتقطع السافات الشاسعة ولكنها لا يمكن أن تختنى بل تبقى خالدة على مر العصور .

وثمة دليل على آخر أشرنا اليه من قبل ، وهو بقاء الادراك والذاكرة عند الانسان رغم التغيير البين الذي يشمل معظم خلايا جسمه من يوم الى آخر . فليس الجسد والادراك إذن مرتبطين ارتباطاً يمنع بقاء الاخير بعد زوال الأول .

لقد حاولنا في هذه العجالة أن نبرهن على حقيقة خاود الانسان بعد موته . ولم نتعرض عن قرب أو عن بعد الى ما يحدث للنفس الخالدة بعد الموت لأن هذا خارج عن نطاق بحثنا . وإنما نؤكد \_ مستندين الى مواعيد الله \_ أنه بالنسبة لمن هجر خطاياه وقبل المسيح مخلصاً له ستكون له الحياة الآتية سعادة ما بعدها سعادة الى ما لانهاية ، ولئن كنا قد ذكرنا في بدء هذه للقالة أن الحياة الأبدية ليست مرادفة . للحياة الخالدة ، إلا أن اختبار الحياة الأبدية المنتصرة بالمسيح على هذه الأرض هو الضان كل الضان على خاود النفس و بقائها .

# الفلسفة الوجودية والمسيحية

(للدكتور بطرس عبدالملك استاذ اللغات الشرقية بالجامعة الامريكية ، وامين صندوق را بطة الكتاب المسيحيين بالشرق الادنى )

#### الفيكر المسيحى والفكر الومودى

الفكرالسيحى فكر السماء جاء إلى أرضنا ، فتجسد انسانًا عاش معنا وشاركنا فى اللحم والدم ، واشترك معنا فى أفراحنا وآلامنا . وسرت قوته فى « وجودنا » فأحيا هذا « الوجود » ورفعه إلى السماك الأعلى .

والفكر السيحى سام أبدى ، اتخذ كيانه من أبدية الله. « وفي مل الأزمنة » لامس الأبد عالمنا ، عالم الزمنية والمكانية . فأضاء ظلماته ، لانه جاء في شخص «نور العالم » ، وأحيا موته لانه تجسد في « خبز الحياة » وفي « ماء الحياة » ، وأعطاه كياناً حقاً ووجوداً حقاً ، وجود الأبد في الزمان والمكان ، وكيان الشخصية البشرية الستقلة التي تلامس الأرض وتلمسها في لحم ودم وعظام ، وحياة واقعية ملموسة ولكنها في الوقت عينه حياة أبدية رفيعة سامية هي جياة أبناء الله — « أما كل الذين قباوه فأعطاهم سلطاناً أن يصير وا أبناء الله أي المؤمنون باسمه » .

والفكر المسيحي عبقرى فذ ً لا تحده حدود الفكر البشرى، ولا يتقيد بقيود فلسفة بشرية معينة ، فهو سماوى رائع الى أقصى حدود الروعة فى سماويته ، أبدى رفيع الى أقصى حدود الرفعة فى أبديته . ولذلك يحلو للبشر فى حقب متفاوتة أن يجدوا صنواً له بين آراء البشر . و يخيل اليهم أنهم قد اهتدوا الى هذا الصنو ، أو اكتشفوا هذا الشبيه به ، ولكنهم بعد حين تنفتح عيونهم فيبصرون أن هذا الرأى

المعين أو هذه الفلسفة الخاصة ان هي الا شعاع من ذلك النورالسماوي، وان هي الا قبس من ذلك الوجود النوراني، تمكنوا من اكتشافه لان أبديته لامست ترابيتهم، فأشعلتها نوراً لدنيا، ولان سماويته لمست زمنهم ومكانهم فألهبتهما ضياء واشراقاً وحيوية ، ومنحتهما كياناً خاصاً ووجوداً مجيباً مذهلاً ، لانه « وجود » سماوي لدني أبدى يتخلل « وجود » اللحم والدم والعظام .

#### المسيحية والمدارس الفلسفية المتنوعة

وهذا ما حدث في فجر السيحية ، قبيل أفراد أفذاذ عباقرة ، الايمان المسيحى فاعتقد فريق منهم انه صنو لفلسفة افلاطون ولو انه يسمو بما لا يقساس على فلسفة افلاطون سمو الأبد على الزمن. واذلك ارتدوا ثياب الفلاسفة وجالوا ينادون بالمسيحية فلسفة الحياة الفضلي -

وفى العصور التى تلت فجر المسيحية أو على وجه التحديد من مهاية القرن الثاني الميلادى بدأ الفكرون بالنظر الى الفكر المسيحي من زاوية «الافلاطونية الحديثة». ثم اتجه فكرهم الى زاوية معينة هى زاوية فلسفة افلوطين المصرى الذى ولد فى مدينة أسيوط وكان له أكبر الأثر على فلسفة القرون الوسطى .

من ثم اتخذ مفكرو للسيحية زاوية أخرى لينظروا منها إلى الفكر السيحي وهي زاوية فاسفة أرسطو ووصل هذا الاتجاه أقصاه في « توما الا كويني ».

وما أن جاء عصر الاصلاح فى القرن السابع عشر حتى عاد الكثيرون الى رؤية كوكب الفكر المسيحى المتلألىء بمنظار أفلاطون مرة أخرى.

أما الزارية المحبية الى قاوب كبارمفكرى للسيحية وقادتهم في القرن العشرين فهى زاوية «الفلسفة الوجودية».

## منهج الفنكر الوجودى

و تعنى الفلسفة الوجودية بالمسائل الوثيقة الارتباط بالوجود الانساني البشرى، فهى تتجه الى دراسة معنى الحياة الانسانية ، من حيث أنها حياة بشر من لحم ودم وعظام، يعيشون في أوقات معينة و بظروف خاصة راهنة. فالوجود حقيقة الحقائق. والوجود في عرف الوجوديين يسبق الجوهر . وربحا يقصدون بهذا أنك لا يمكن أن تصف شيئاً ما أو أن تعطيه مكانة بذاتها ما لم ينكن موجوداً . والوجود في عرفهم سابق للفكر — وهم في ذلك يناقضون الفلاسفة الافلاطونيين الذين يقولون بان الجوهر يسبق الوجود ، أو أن الفكر وللمثل يسبقان الوجود.

والوجودية محاولة لتجنب فلسفتين متناقضتين كل التناقض - وها الفلسفة المثالية التي تقول ان الفكر هو كل شيء و يلخصها ديكارت « اني أفكر فلذا أنا موجود » ، والفلسفة الأخرى هي الفلسفة المادية التي تنظر الى المادة بانها أصل كل شيء .

## انجاهات الوجودية

يتجه الفكر الوجودى بقوة الى ابراز الشخصية الانسانية ، ويركز نظره فى الانسان كفرد بذانه وكشخص معين له كيان خاص ، يحينا فى أوقات خاصة وظروف معينة ، يرجو ويبأس ، يفرح ويتألم ، يمرح ويشقى . انه يصل الى كال حقيقة طبيعته ، لا كذرة فى مجموع ، بل كعضو فى المجتمع الانسانى ، له كيانه الستقل وشخصيته الستقلة التى تثبت وجودها .

ومن عجب أن الفكر الوجودى أنجه في هذا السبيل الى أنجاهين متناقضين: أنجاه قوى نحو المسيحية ونحو الايمان القوى بالله . فوصل الى القمة في هذه الناحية في كتابات كبركجارد نبي الوجودية الأول — واتجاه مضاد يكاذ يكون على طرف

نقيض من الايمان بالله أو هو مناقض للايمان بالله فعلاً ، ويتقمص هــذا الاتجاه شخصية وكتابات جان بول سارتر .

و « الوجود » أو الوجودية عبارة تنطبق في عرف هؤلاء الفلاسفة على الأنسان فحسب ، أى انك لا تطبق فكرة « الوجود » أو « الوجودية » على الأشياء أو الجماد . و يقصدون بها خاصية معينة بذاتها أو اتجاها خاصاً معيناً في البشر . فيتجه الفكر عند النظر في « وجود الفرد » الى مطالب الحياة الأساسية والجوهرية ، فيواجه هذه المطالب في جدية لا تعرف انحرافاً أو هروباً . وعلى الفكر عندما يقف وجها لوجه أمام هذه المطالب الأساسية الجوهرية المتفافلة في أعماق الكيان والوجود الانساني، ان يختار لنفسه اتجاهاً معيناً لمواجهة هذه للطالب ولسد هذه الحاجة الملحة في أعماق نفسه .

ولا يستطيع أن يقرر نوع الاستجابة لهذه المطالب الا الفرد بذاته و بشخصه ، عند ثذ فقط بتحقق له « وجوده » فهو لا يعيش فحسب ، والا فانه يعيش على هامش الوجود . انه ينبغي أن يقدر « وجوده » . هذا هو الاتجاه الذي ينبغي أن يتخذه الفرد من جهة نفسه وشخصيته . وتظهر أهمية هذا الاتجاة في اتخاذه قراراً ، في ظروف فعلية واقعية ، في نهيج حياته . فمثلاً عند ما يقرر اختيار مهنة الحياة ، أو عندما يقرر اتخاذ شريكة الحياة ، أوعندما يجابه معضلة من معضلات « وجوده » ، عندما يقرر اتخاذ شريكة الحياة ، أوعندما يجابه معضلة من معضلات « وجوده » أو عند ما يتجه فكره الى حقيقة موته ، يواجه الانسان عند ثذ لحظات رهيبة في حياته يستجمع فيها كل قواه ليقرر الاتجاه الذي يتخذه ، والذي سيكون له أبلغ الأثر في حياته المستقبلة . ولا يمتبر الوجود حقيقة لمجرد معرفته معضلاته ومشاكله ، انما يعتبر حقيقياً بمجابهة هذه للعضلات ومواجهة هذه المشاكل والحياة معها والتفكر فيها واتخاذ قرارات ذات أثر من نحوها .

## نشأة الوجودية

ونبى الفلسفة الوجودية هو « سورين كيركجارد » الذى يعتبر اكبر مفكرى السيحية في القرن التاسع عشر ، وأعظم علماء النفس المسيحيين في العصور المسيحية قاطبة بعد العصر الرسولي .

كان كيركجارد لاهوتياً فذاً ، وكان عبقرياً مبرزاً ، منح بصيرة روحية نفاذة ، واحساساً خلقياً فريداً ، ونشاطاً متأججاً لا يعرف الكلل .

ولد كيركجارد فى الدانيارك فى سنة ١٨١٣ وعاش مغموراً ثم مات مغموراً فى عام ١٨٥٥ – لم يثر اهتماماً ما فى حياته، ولكنه اكتشف بعد موته وفى أوائل القرن العشرين.

لم يبتدع كيركجارد رأياً فلسفياً معيناً ، ولم ينشىء مدرسة فلسفية بذاتها ، انما تعنى « بالوجود » اكثر مما تعنى « بالجوهر » . « فالوجود » فى رأيه سابق « للجوهر » . انه على طرف نقيض من العقليين، فيقول باستحالة الوصول الى الله أو معرفته عن طريق الفكر العقلى المجرد . ويقول ان الايمان المسيحى ولوظهرت فيه بعض المتناقضات \_ حسب الظاهر \_ الا انه يتفق تمام الاتفاق والوجود . وأية محاولة لوضع الايمان المسيحى فى قالب من العقلية المجردة ان هى فى عرف كيركجارد ، الا ضرب من التجديف لا غير .

فاذا ارتبط الخوف الذي يسرى في أوصال الانسان بسبب احساسه بالعزلة والا نفراد والوحدة في علاقته بالله ، مع الشعور القوى بمصيره للؤسى ونهايته الحتمية ، فانه في هذه اللحظة يقف في خضرة الله مكشوفاً مجرداً من كل زخرف وادعاء ، ويبصر هذا اللصير المؤسى المحتوم في هوله ورعبه و يقول : عندما يصل الانسان الى هذا الشعور بوجوده في هذا الموقف الرهيب ، فقد التقى الدهر بالأبد ، وقد شق

الأبد لنفسه طريقاً في عالم الزمانية والمكانية . وعندئذ فقط يشرق الأمل ــ هذا هو الرجاء الحيى .

# أثر الوجودية فى الفيكر الملاهونى المسيحي

والوجودية كفلسفة تعنى بمسائل الحياة البشرية الانسانية العميقة ومعضلات الوجود البشرية المتأصلة في أعماق الحياة ـ وهي وثيقة الملاقة بالفكرالمسيحي . فن هذه الناحية يمكن اعتبار كبار الفلاسفة المسيحيين وجوديين كأغسطينوس و باسكال وميجول دي أونامونو والروائي الرومي دوستوفسكي ـ فكل هؤلاء جابهوا مشاكل الحياة الانسانية وتعمقوا في درسها وارادوا الوصول الى حل لها .

انماكا سبق القول لم تصل الفلسفة الوجودية الى مكانتها كفلسفة يُعتد بها ولها مكانتها المرموقة بين الفلسفات الحديثة الا في شخص كيركجارد .

و بلغ أثرها فى الفكر اللاهوتى المعاصر فى شخص كبار اللاهوتيين المعاصرين من أمثال كارل بارت ومدرسته ، ونيبور ، و بارديف ، و بول تيليك ، وجون مكاى وغيرهم .

فقد قال كارل بارت « انه ان كانت لدى فكرة لاهوتية واضحة ، فهى هذه : اننى أذ كردانما ماقاله كيركجارد بأن هناك فرقاً نوعياً بين الزمن والأبد سلباً والجاباً . فالله في السماء وأنت على الأرض» .

والحق الروحي في عرف هؤلاء اللاهوتيين هو الحقالمتزج بالاختبار الشخصي الذي يدفع الانسان ثمنه غاليًا . ولا تصبح معرفتنا لحق الله ملككًا لنا الاعندما نقرر أن نفف بجانب هذا الحقّ بكل قوانا . وهذا القرار منا لا يأتى نتيجة معرفتنا هذا الحق ، بل انه عنصر حي وعامل جوهرى لادراك هذا الحق .

## انطباغات ومودية فى الفسكر اللاهونى المعاصر

كتب جون مكاى كتاباً سماه « مقدمة للاهوت المسيحى » . وفي هذا الكتاب تظهر الانطباعات الوجودية في الفكر اللاهوتي للماصر . وفي أول فصول هذا الكتاب يتحدث عن « الطريق الحديث الى عمواس »، ويتكلم في هذا الفصل عن تلميذى عمواس، مشبها المسيحيين في العصر الحديث بهما — فيذكر « اليأس الصامت» الذي احتواها . ويتحدث عن « الأمي الذي يشمل الوجود الانساني » ، ويتحدث عن مصير الانسان المحتوم ما دام ينهج هذا السبيل البعيد عن الله المنفصل عن السها ، مصير الانساني ، اذ لا يجد إرواء لهذه الغلة أو شفاء لهذه العلة المتأصلة في وجوده إلا أن يتجه ذات الهين وذات اليسار متلها متشوقاً تواقاً لكن من غير أن يهتدى . يتساءل في حيرة من غير أن يهتدى . يتساءل في حيرة من غير أن يهتدى . يتساءل في

ثم يتحدث عن انبثاق النور واشراق الأمل وظهور الرجاء. فقد لامس الأبد في شخص يسوع المجيد الأبدى عالم الزمن والمكان ـ الوجود ـ في أشخاصنا . وهذه هي اللحظة الرائعة المجيدة .

ثم يتحدث الدكتور جون مكاى فى كتابه هذا فى فصل آخر عنوانه « موقف « الشرفة وموقف الطريق » . ويقول : يمكن أن نقف فى الشرفة وننظر الى الحق نظرة الدارس إنما عن مُبعد ، نظرة المتطلع أنما من الشرفة فحسب . هذا هو موقف المتفرج . أنما المسيحى الحق هو الذى ينزل الى الطريق ويسير فى الركب ويلامس الابد سلسيح سوجود ، فى الطريق ، كاحدث مع تلميذى عمواس . عندئذ ينبثق فى القلب الانسانى فرح الأمل ، ويشرق نور الرجاء الحى .

## الوجووة والرسالة المسيحة

وان كانت الوجودية تعنى بالحياة الانسانية البشرية كاهى، فمن عرف الانسان مثل ما عرفه ابن الانسان الذى هو رب الانسان ؟ ومن اشتمل كيانه واضطرب وجوده نمننا على التوم الذين كانوا كفيم لاراعى لها، مثلها اتقد قلبه هو حناناً عليهم؟ ومن يستطيع أن يعطى البشر في وجودهم — كمولودين من لحم ودم ... أن يصيروا أبناء الله ... الا هذا الفادى المجيد الذى ليس بأحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغى أن نخلص الا اسمه هو وشخصه هو ... من ذا الذى آتى ليرفع الوجود الانساني الى السماك الأعلى الآ الذى جاء يطلب و يخلص ما قد هلك؟ قان كان الذين أتوا قبله الى الوجود الانساني البشرى سراقاً ولصوصاً الا انه في اللحظة المباركة الرهبية الرائمة يأتى هو الى الوجود الانساني الفردى الشخصى، ليكون له حياة وليكون له وجود أفضل ، فيجعل من الوجود الانساني الذى هو لحم ودم وعظام وأسى ودموع وقنوط وحزن و يأس \_ وجوداً أبدياً \_ ابناً للنور ووارثاً للملكوت. فجميع الذن يؤمنون به يعطيهم سلطاناً أن يكونوا أبناء الله أى المؤمنون باسمه .

# المسيحية والسلام

(للدكتور عزت زكى عضو رابطة الكتاب المسيحيين بالشرق الأدنى)

#### تمهير

في مسرحية الكاتب الكبير « هنريك إبسن » بعنوان « البناء الأعظم » يتقدم الكاتب ، في نهايتها ، مجملة على لسان بطل السرحية ، مخاطباً الجلال الإلمى بالقول :

« من الآن لن أبنى لك كنائس فيما بعد ... سوف أكون بنيّاء أعظم ... سوف أكون بنيّاء أعظم ... سوف أنزل الى الوادى ، وأبنى بيوتاً للبشر ١»

ولقد كانت هذه هى الطعنة الموجهة المسيحية فى كل العصور: ان المسيحية هى ديانة الحالمين، والمها لا تقدم ضاناً قوياً للصلات الاجتماعية بين البشر . بل المها تتعدى ذلك ، وتقف موقف المهاجمة السلبية من الناس . حتى ان أبتون سنكلير ، الكاتب الأميركى المعروف ، قد صور طبقة الاكليروس ، فى أحد كتبه ، وكأنهم جساعة من النشالين ، يُلهو أن الناس بالتطلع إلى الساء ، لمجدوا أيديهم و يسرقوا مافى جيو بهم . وعلى هذا الأساس قاست الكنيسة الأمرين من النورات الاجماعية فى القرون الوسطى ، والعصور الحديثة أيضاً . ولا يفوتنا أن فذكر أن ما تقاسيه الكنيسة اليوم فى الدول التى تأخذ بالنظم الشيوعية ، هو رد فعل لتلك العقيدة الخاطئة السارية فى المجتمع : ان المسيحية لا تقدم ضاناً لتنظيم الصلات الاجماعية بين الناس . وانها تعيش فى واد ، والمجتمع فى واد آخر ، وان الدين هو أفيون الشعب -- وانه نظام أجوف ضعم خلقته الرأسمالية لتلهى الطبقات العاملة عن المطالبة محقوقها ، ولتثبت أجوف ضعم خلقته الرأسمالية لتلهى الطبقات العاملة عن المطالبة محقوقها ، ولتثبت أقدام طبقة من الناس فوق أكتاف الطبقات الاخرى . وهناك أنشودة ساخرة بقاطع بها الفوضويون ، والشيوعيون الاجماعات الدينية فى الغرب فيقولون :

﴿ إعمل وصل
 وستأخذ فطيرة
 في السماء !
 بعد الموت ! ٥

فهلا تهتم السيحية حقاً بالمجتمع ؟ وهل يقف السيح مكتوف اليدين أمام بلايا البشرية ؟ وهل لم يقدم المسيح ضماناً لحفظ حقوق الطبقات المسكينة ؟ وهل تترك المسيحية مشاكل الانسانية ، كالألم ، والخطية ، والحروب ، بلا حل ؟ وهل تريد المسيحية أن تحول العالم أجمع ، كايظن البعض ، إلى دير كبير يعيش فيه كل واحد ، في صومعة منعزلة ، يقضى نهاره وليله في الصوم ، والصلاة ، و ينتظر من السماء أن تمطر له طعاماً ؟ وهل هذه هي فكرة مملك المسيح على الأرض ؟

لو رجعنا إلى هنرى دراموند ، فى مجموعة مواعظه التى جمعها فى كتاب The Greatest thing in the World ه المدينة ... أورشليم الجديدة » ـ و يستطرد فى حديث قائلاً : ان ملكنا مع المسيح ، لن يكون إلا فى « المدينة » \_ المدينة الحرفية \_ المدينة التى نحيا فيها \_ وكلا تقدمنا فى حياة القداسة ، وامتلاً نا بروح المسيح ، وحياة المسيح ، تطور المجتمع إلى الأفضل . وساعدنا فى مجنء ملكوت المسيح . . .

فالمديحية تكترث بالمجتمع ، وتهتم بمشاكل المجتمع ، و تعد نفسها لملك عظيم شامل ، ليس في مجتمع آخر ، بل في هذا المجتمع عينه . وديانة المسيح ليست للملائكة ، ولكنها للبشر . . لاولئك الذين يعيشون في الوادى . . لابناء العرق ، والدم و والدم و ا

#### نظرة الى الوراء:

يقول الشيوعي المادى ، ماذا حققت الكنيسة للمجتمع ؟ و يقول الملحد ، ماهو الدور الذي قام به الله في رفع اعباء البشرية ؟ فالحروب والأو بئة ، والجاعات ، ما زالت هي هي منذ بدء الخليقة ... ثم يستطرد في تبجح قائلاً : لو كنت إلهاً ، لخلقت عالماً بغير مشاكل .

ولن أتحدث عن الهيئات المسيحية الاجماعية المنتشرة في أرجاء العالم - ذات الأسماء المختلفة ، والتي يجمعها معاً ، الهدف الواحد ، والغرض الواحد ، ولكني أرجو بأن ترجعوا الى الوراء ألني عام - قبل أن يولد المسيح، وتكون المسيحية. هل كانت أحوال المجتمع أفضل بما صارت اليه الآن ؟ هل نتحدث عن الطفولة ، حيث كان الأطفال يوئدون في بعض المجتمعات ؟ أو قيمة النفس البشرية حيث كان المتفرجون يضجون في الملاعب، ان لم يشاهدوا تمثيلاً دموياً؟ وحيث كان الضعفاء والمرضى يُتركون في الغابات لتلتهمهم الوحوش؟ أم نتحدث عن طبقات العبيد، وقد كان للسيد مُطلق الحرية بنص القانون ليفعل بعبده ما يشاء إلى حد قتله. وقد روى لنا بعض للؤرخين أن أحد هواة تربية الأسماك، كان يطعمها من لحوم عبيده ؟ أم نتحدث عن المستوى الأخلاقي ، وهل استطاعت القوة أن تسند المجتمع الروماني، حينًا دب فيه الفساد، فتداعى؟ أم هل استطاعت الحكمة أن تمنع الجتمع اليوناني من الانسياق في التيارالرهيب ، فتدهور ، واضمحل؟ وهل نتحدث عن المرأة ومقامها الاجماعي . وان كانت هذه هي الحالة فيأرقي المجتمعات حينذاك، بين اليونان والرومان، فكيف كانت الحالة بين القبائل البربرية المنتشرة بين الغابات والأحراش والأصقاع النائية؟

وهل يرى القارى، وجهاً للمقارنة بين الحالة الاجهاعية فى القديم، وبين الحالة الاجهاعية فى القديم، وبين الحالة الاجهاعية فى عصرنا الحاضر؟ لقد أشرقت شمس البر والشفاء فى أجنحها، ليس على الدول التى ترفع علم الصليب فحسب، بل على الانسانية جمعاء. وحتى الدول الوثنية أصبحت وثنيتها نقية مصفاة. ودخلت ألفاظ جديدة إلى قاموسها الاجهاعى كالرحمة والحجة، والاحسان.

قصارى القول ان السيحية خلقت المجتمع الحاضر الذى نعيش فيه . وماالمدارس والملاجىء ، والمستشفيات ، والأديرة التي كانت في وقت من الأوقات منائر للعلوم ، والعرفان ، ما هذه جميعها إلا بعض ثمار السيحية .

وفى عام ١٨٣٣ أى منذ قرن وربع على وجه التقريب ، استطاعت المسيحية أن تسجل انتصارين عظيمين فى دوائر المجتمع الانسانى . فنى تلك السنة استطاع ولبرفورس ، وكلاركسون ، أن يقضيا على آفتين اجتماعيتين خطيرتين وهما الرقيق الأسود ، والرقيق الأبيض على السواء ، وسنَّت القوانين لذلك . وتوالت القوانين أبضاً لحماية حقوق العمال فى السنوات التى تلت ذلك .

ولكن ما زالت هنــاك آفة اجماعية خطيرة تقف كعقبة كأداء في وجه المسيحية ، الا وهي :

#### الحروب :

فنذأن حدثت أول جريمة قتل في تاريخ الإنسانية ، بين قايين وهابيل ، والمصالح المتشابكة تدفع الأخ إلى قتل أخيه ، والدولة إلى القيام على جارتها ، وها هي الدول في الوقت الحاضر تستعد لحرب ضروس ، وكأنما لم يكفها ما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية ، فهي تعد نفسها لحرب ثالثة تعد الحروب الأولى والنسبة لما لعب أطفال . . . فما هي الأسباب الرئيسية للحروب ؟

ان أعظم سبب للحرب يتلخص في كلة واحدة: الفوضى ، وعدم الانسجام ، أو عدم التوافق . . .

عدم التوافق الاجماعي . ، . عدم التوافق الفكرى . . . عدم التوافق العقائدي . . . وعدم التوافق الطبقي . العقائدي . . . وعدم التوافق الاقتصادي في كافة ميادينه . . . عدم التوافق الطبقي . ولنأخذ مثلاً لذلك المانيا بعد الحرب الأولى . . فقد خرجت المانيا بعد الحرب العالمية الأولى مهزوزة ، مضطربة ، ممزقة ، محاطة بالأعداء . . وفرضت عليها إتفاقية فرساى قيوداً قاسية . . وكان من المنطقي ، أن شعباً عريقاً ، قوياً ، ناهضاً ، كالشعب

الألماني، لا بدوأن بحطم هذا الوضع الغريب الجائر . وهكذا وقعت الحرب العالمية الثانية كنتيجة لا خطاء الحرب الأولى .

وهناك أيضاً سبب آخر ، التنافس الاقتصادى والمطامع التي لا حد لها والرغائب الاستعار بة في قلوب الشعوب الكبرى . . .

ان أرض الله واسعة ، وخيرات الله تكنى العالم وتزيد . فلماذا هذا التكالب الاقتصادى ، والمطامع التي لا مبرر لها ؟ ذلك لأننا نسينا أن نتجه إلى الله . . . ذلك لأننا وضعنا المادة . . . المادة فقط نصب أعيننا . ذلك لأننا بنينا حضارتنا ، ومستقبلنا ومقوماتنا على أسس مادية محض . . وما دام الأساس غير سليم ، فلا بدأن ينهار البناء كله . . .

يقول أوغسطين في كتابه لا مدينة الله »:

« متى استخدم كل انسان منا الوسائل الطبيعية التى بين يديه فى حدودها الشروعة المحقولة ، فحينذاك بصبح فى صلة طيبة مع الله ومع أخيه الانسان . أما الطامع التي لاحد لها ، فلن تجلب للانسانية إلا الشقاء والمتاعب ، »

على أن هناك سبباً آخر، هو فى الواقع سبب نفسانى وهو الخوف من الحرب! فالناس من خوف الحرب فى حرب! وكل الناس يبتغون السلام، ويسعون السلام، وينشدون السلام، ويتسلحون لحماية السلام!! وكا قال أوغسطين « كل الناس يبتغون السلام، ولو عن طريق الحروب. ولكن ولا واحد يتجه إلى الحرب يبتغون السلام، ولو عن طريق الحروب. ولكن ولا واحد يتجه إلى الحرب كغاية فى حد ذاتها » . فكل دولة تتسلح، وتحارب فى سبيل حماية حمامة السلام. وسباق التسلح يولد الضغط الاجتماعى الذى لا بد أن ينتهى بالانفجار . . .

وهناك أسباب أخرى بكنى الأشارة إليها، وهى النعرات الطائفية والنعرات العنصرية . . . والنعرات الدينية . . الخ . .

نما هو موقف المسيح من الحروب ؟

ان تعاليم المسيح تناقض فكرة الحروب مناقضة صارخة ، فالمسيح ينادى

بأبوة الله ، وأخوة البشر ، والحرب تنكر سلطان الله، وتحطم صلات البشر . إنجيل المسيح هو الخلاص للأنسان ، والحرب هدفها هلاك الانسان . انجيل المسيح يضع النفس الانسانية فوق العالم بما فيه ، والحرب تحتقر قيمة النفس الإنسانية ، وتعتبر الإنسان صفراً في ناموس المجتمع . .

### وما هو موقف السكنيسة ؟

يقول البند السابع والثلاثون من قانون كنيسة انكلترا: « من الأمور القانونية اللازمة ، بالنسبة للسيحي، أن يحمل سيفه بأمر من الحاكم ، و يخدم في الميدان ». و يقول أحد البنود في قانون نشرته هيئة كاثوليكية : « ليس من الأمور غير الجائزة أن يخدم السيحي في ميدان الحرب على شرط أن تكون حرباً عادلة . . . » ثم تضع الهيئة شروطاً للحرب العادلة فتقول :

١ -- أن تكون بموافقة وتدبيرهيئة حاكمة شرعية .

٢ - أن يكون لها سبها المقول الذي يتناسب وعظم التضحيات التي تستلزمها.

٣ - أن تلجأ البلاد اليها بعد أن تفشل كافة الوسائل السلمية .

ع — أن تكون هناك فرص معقولة لنجاحها .

ثم يضيف القانون، وعلى المقاتل أن يراعى قوانين الحرب، وألا تيترك الحقد الأعمى يطغى عليه، ويدفعه إلى عمل غير مشروع بالنسبة للأسرى واللدنيين. . . .

## فلنستمع إلى رأى عانرى :

إبان الحرب العالمية الثانية قامت الكاتبة للعروفة ﴿ إِيفَ كُورِى ﴾ إبنة مدام كورى ، بجولة في جميع مرادين القتال ، وقابلت أقطاب الدول الحجاربة ، وجمعت إختباراتها ورحلاتها في كتاب جميل شائق – تربو صفحاته على الخمسمئة صفحة

بعنوان: « بين المحاربين ». وفى فصل من هذا الـكتاب سجلت الكاتبة حديثاً دار بينها ، وبين المهاتما غاندى — قال لها الرجل العظيم:

« اننى أقف ضد الحروب ، اننى لا أومن بالقوة ، واننى أعتقد بأن السياسة السلمية ، سوف تتيح للهند أن تصبح رسولاً للسلام بين شعوب العالم أجمع . لقد حصلت الهندعلى أكاليل الغار بالمقاومة السلمية ... للقاومة السلمية ولا شيء عداها . وانى أومن بأن أى شعب مضطهد يستطيع أن ينال كافة حقوقه بهذا الطريق الأوحد لا سواه . . . »

وسألته الكاتبة الفرنسية: «ولكن كيف تستطيع انتقف على قدميك بدون سلاح في وجه عدو مدجج بالسلاح؟ أو لا ترى بأن الانكليز لم يكونوا جادين في التعامل معلت في إخماد ما تسميه المقـــاومة السلمية ؟ وها هم يتركون لك حرية الفكر والخطابة، وحرية قيادة الجماهير -- فماذا يحدث لو لجأوا الى طريقالعنف؟ فيجيب الرجل العظيم اإن ما يفعله العدو بك في مقاومتك السلبة له لن يزيد عن أحد أمر يناثنين:فهو أما أن يصل إلى إتفاق،معك . وحينذاك قد وصلت إلى غابتك بدون اراقة دماء ، واما أن يتخذ طريقالعنف، ولن يكون اكثر انتصاراً بذلك، والشواهد التاريخية تشير إلى صدق هذه النظرية . فني الوقت الذي حاولت فيه الأمبراطورية الرومانية أن تخمد أنفاسالمسيحيين بالحديد والنار ... وفي الوقت. الذي سالت فيه دماء المسيحيين أنهاراً في شوارع روماً ، في ذلك الوقت عينه سجلت السيحية إنتصارها على قوى الظلم والطغيان ، لا بالسيف ، ولا بمقابلة المثل بالمثل ، بل بروح المسيح الوديع المسالم . وفي الوقت الدي كانت الأمبراطورية تحفر قبور المسيحيين، كانت تحفر قبراً كبيراً لنفسها، ولميلبث أن إرتفع عَلم الصليب الجبار الوديع فوق كيان الأمبراطورية المتداعية . وهكذا صدقت تلك النبوة التي هتف بها أحد أباطرة الرومان ، وهو على فراش للوت، تلك النبوة التي دوت عبر التاريخ والأجيال ، حيمًا قال: «لقد إنتصرت أيها الناصري» . .

ولنأخذ شاهداً آخر، الحروب الصليبية — هل إستطاعت أن تحقق أغراضها ؟ لقد نسى أمراء أور با تعاليم للسيح ، وظنوا أنهم يستطيعون أن يمحقوا السيف بالسيف ، و يطفئوا النار بالنار ، ولكنهم اضطروا في النهاية إلى الاعتراف بصدق تعاليم ملك السلام .

ولقد فطنت الشعوب إلى تفاهة الحروب وشرها ، فانشئت هيئات السلام كؤيم استكهولم ، وتكونت هيئة الأمم من بعد عصبة الأمم، وصعدت صرخات الشعوب منادية بالسلام، ونزع السلاح ، وتحريم الأسلحة النووية، والحد من سباق التسلح ، وإيقاف الحرب الباردة ، ومنع التكتلات العسكرية ، وإنشاء الجيش الدولى ، وغيرها ، واننا نوجو أن يعتبر العالم بالتجر بة القاسية التي مرا بها في الحرب الاخيرة ، ويمتنع كبار الساسة عن أن يسوقوا العالم إلى حريق قاس مدمر ، ونهاية رهيبة مروعة .

## أسس السلام :

وهذه مجموعة من البنود العملية التي ترجو أن يتحقق السلام بالسير بمقتضاها :

١ — أن يعتبر الإنسان نفسه وحدة لا تتجزأ من مجموع العالم كله ومواطناً علياً في دولة عظمي هي دولة الإنسانية . وعضواً في هيكل كامل موحد هو مجموع الأمم، وفرداً من أفراد أمة واحدة ينتني فيها الجنس ، واللون، والحدود ، والقيود ، والقوارق الطائفية ، والمذهبية ، والفكرية . . .

على الأنسان أن يدرك أنه لا يستطيع أن يحقق فى ذاته الأكتفاء الذاتى. عليه أن يمد يد المصافحة للعدو، والصديق على السواء. ولتكن هناك صداقة \_ على الأقل صداقة المصالح المشتركة.

" - علينا أن نطبق تعاليم المسيح في حياتنا. فنداء المسيح للسلام، ليس نداء خيالياً، والحرب سلاح ذو حدين يقضى على الغالب، والمغلوب على السواء ، وخصوصاً في هذا العصر الذرى الذى نعيش فيه — والذى يتهدد الانسانية بكارثة مروعة .

- (٤) وعلينا أن ندرك أن الحرب خطية خطية بلزم التوبة عنها ، والصلاة بحرارة من أجل محوشرها . وماأجمل أن تتحد الكنائس معاً على اختلاف طوائفها بنداء موحد شامل للسلام ، و بمجهودات فعلية في سبيل ذلك .
- (٥) وحتى يأتى ذلك الوقت السعيد الذى ينتظره كل انسان ، ذلك الوقت الذى تتغلغل فيه تعاليم للسيح فى قلوب الجميع ، وتسود تعاليمه على العالم أجمع ، علينا أن نتذكر قول الرسول: « اخضعوا للرياسات والسلاطين الفائقة لان كل سلطان جسدى مرتب من قبل الله ». وان كان يؤلمنا حمّا أن نمسك بالمدفع ، ونقتل اخوتنا فى الانسانية ، فانه من الأمور الأكثر إيلاماً أن يهم للسيحى بهم باطلة ، ويسبب اضطراباً وانزعاجاً فى المجتمع الذى يعيش فيه .

وأخيراً . . .

## فى المسيح ومده رجاء الانسانية :

ابان الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٤٢ تجمع عدد كبير من النساء والأطفال والعجائز في محطة لندن لوداع فوج من الجنود وهو في طريقه إلى ميدان القتال وكان بين المودعين الزوجة ، والأم ، والابنة ، والابن ، والوالدالعجوز الذي يتوكأ على عصاه ، وأزف ميعاد تحرك القطار ، وارتفعت مثات للناديل تلوح في الفضاء، وطفرت الدموع من العيون وارتسم الأسى على الوجوه .

وتحرك القطار ينهب الأرض نهباً . وفي داخل العربات المخصصة للجنود كنت تشاهد مزيجاً عجيباً من شبان لم يتجاوزوا التاسعة عشرة من العمر، وكهولاً ، جاوزوا الخسين ، ورجالاً في مقتبل العمر — وجميعهم يسود عليهم الوجوم . كان البعض يدخن بعصبية ظاهرة ـ والبعض الآخر يقرأ آخر الانباء . وثالث يتطلع من نوافذ القطار .

وفجأة حدث شيء تافه للغاية .

فقد ضلَّ طفل صغير طريقه إلى حيث تجلس أمه في العربات المخصصة للمدنيين، وتقدم إلى احدى عربات الجنود، وتطلع حوله ثم هتف قائلاً: « هـــالو ... نهاركم سعيد ... »

وارتسمت الابتسامات على الوجود . وتقدم جندى من الطفل يربت على كتفه ، وبحث آخر في جيبه عن قطعة من الشوكولاته . وتقدم ثالث بجريدة مصورة \_ وجاءت الام معتذرة . وحملت الطفل وهي تقدم شكرها بابتسامة رقيقة . لكن جواً من المرح والسلام بدأ يسود العسر بة ، وعادت الابتسامات والاحاديث الفاحكة .

واننا نثقانه خلف الحروب، والدمار، والنيران، والمآسى، والاشلاء، والدماء والقنابل النووية، والاسلحة الفتاكة، سيقف السيد له الحجد، في يوم من الأيام، ويهتف بالعالم المجنون بالقوة:

« سلام لکم » ا

وعندها ...

« يطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل.. لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب فيا بعد، بل مجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، وليس من يُرعب ...

لا فيسكن الذئب مع الحمل ويربض النمر مع الجدى . والبقرة والدبة ترغيان . تربض أولاد عامعاً . والاسدكالبقر بأكل تبناً . لان الأرض تمتلىء من معرفة الرب كا تفطى للياه البحر » .

# المسيح والوطنية

( للاستاذ ابراهيم مطر وئيس تحرير مجلة و النشرة ، ببيروت وسكرتير فرع را بطة الكتتاب المسيحيين بلبتان وسورية )

#### تولمئة

غير خاف أن عالمنا متغير ومتبدل . وها كل شيء حولنا تناولته أيدى التغيير والتبديل بسرعة هائلة . وقد كان نصيب الوسائل المادية من التغيير كبيراً ، في حين أن النزعات الروحية والاتجاهات الأخلاقية لم تتبدل . ويواجه العالم الآن في أكثر من رقاع الأرض ثورة فكرية شاملة ، ذلك لأن نظم الماضي وأوضاعه باتت موضع شك وارتياب ، وقد يكون ذلك ناجاً عن الوعي الاجتاعي المتزايد ، والشعور بأن النظم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية هي من مخلفات عصور عفا عليها الزمن وأكل الدهر علما وشرب .

ولشد ما أخذ الانسان العصرى ينقد ثقته فى تقاليد الماضى وأديانه. انه اشرأب بعنقه إلى الأنظمة الجديدة التي يهدف اليها عالمه . وفى أكثر الأحيان كانت الأزمات معواناً لانطلاق الناس ، وداعياً لهم لأخذ أوضاع جديدة . وفى القديم عند ما كتب القديس أوغسطين كتابه عن « مدينة الله » ، كان العالم فى أحلك ساعاته ، فالامبراطورية الرومانية العظيمة كانت مهددة من البرابرة ، وعلى وشك التدهور والسقوط . بيد أن تباشير حضارة مسيحية أعقبت تلك الأزمنة الخانقة ، فعملت على التميد لعصر النهضة الحديثة واليقظة الفكرية الشاملة .

وهذه الحروب التي أثارها الانسان على مدى الأجيال قديمة العهد. غير أن

حروب هذه الأزمان تمتاز على سابقتها بشمولها و بإشتراك شعوب كثيرة بها، و بإستخدامها الأسلحة العصرية الفتاكة. ولهذه الحروب على الرغم من مآسيها وصورها الحالكة حسنة وهي أنها تمهد لعصور جديدة ، وظهور حضارات ودول ما كان لها شأن يذكر في الماضي .

وعلينا أن نلاحظ بأن عالمنا مهما تغير وتبدل، لا يستغنى عن تراث الماضى. فني ميادين الشعر ما برحت قصائد هومير وس ومسرحيات شكسبير تحتل مكانة ممتازة في خزانة الآداب العالمية . كذلك لا يمكن للفلسفة الحديثة أن تستغنى عن تقدمات ذلك المثلت الفكرى الجبار « سقراط وأفلاطون وأرسطو » . . .

وهذه مبادىء السيد المسيح التى مضى عليها زهاء الألنى سنة مابرحت بالرغم من مرور الزمن عليها مفيدة وصالحة للمذا العصر ولكل العصور .

وها هم علماء الاجتماع فى عصور هذه الحضارة الرفيعة لم يستطيعوا أن يزيدوا شيئًا على مبادىء العظة على الجبل، تلك المبادىء التى ما برحت تشكل القواعد الأساسية للأخلاق الفردية والاجتماعية. وبالرغم من هذا التقدم العظيم فى شتى مناحى الجياة المادية، فإن طريق الناصرى ما برجت هى الطريق المثلى للسلوك الإنسانى والحياة الكاملة.

يعيش عالمنا الآن على فوهة بركان، وها هى علامات الانتفاض والانقلاب تتراءى فى كل مكان و تُلمس فى معظم البلدان . ومصدر هذا الفوران والتحزز للثورة وتغيير الأوضاع، هى رغبة الانسان العصرى فى نيل حريته، وسعيه للحصول على الساواة ودأبه للعمل على تحسين حالته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . ولا يخفى بأننا نعيش وسط عالم مادى نستنشق هواءه ونشرب ماءه ونتحسس مفاعيله، وكذلك نحن نعيش فى عالم ذاتنا الخاص وفي جو أفكارنا وعواطفنا . ثم اننا

نميش في دنيا الناس وفي عالم انساني واسع. و يسعد الإنسان يرقى حقيقة اذا ما خرج من جو أنانيته الضيق الى آ فاق عالم انساني واسع .

والكنيسة السيحية مطالبة بأن تساهم فى المجهود الإنسانى المسهدف رقى الإنسان وتغيير أوضاعه . هى مدعوة لأن تعمل لتحقق ارادة الله فى تاريخ البشر . ولا يمكن للكنيسة أن تظل متفرجة ، واقفة على الشرفة، بعيدة عن تيارات الحياة المتدفقة على جمهرة الناس . بل يترتب عليها أن تلعب دورها كما فعلت فى الماضى . وعلى قادة هذا العصر المسيحيين أن يشجعوا استكشاف الموارد الروحية التى توجه البشرية توجيها سلياً ، وأن يُقبلوا على النظم السياسية التى تستهدف النظام بدل الفوضى ، والإستقرار بدل الاضطراب .

### العناصر التي تشكوق الأمم :

ولنستعرض الآن أهم العناصر فى تكوين الامم. لا أن من الا مة تنشأ الدولة الحاكة. فأول ما يبرز أمامنا هى رقعة الأرض ، ولا ينكر أحد فضل الا رض فى تكوين الامم.

ثم ان هناك العيرق، فدماء الأمة الواحدة تحمل خصائص مادية ومزايا روحية متوارثة مصدرها العرق الذي نشأت الأمة منه . واللغة عامل هام آخر في تكوين الأمم، اذ في وسع اللغة الواحدة أن تصنع أمة واحدة .

وكان الدين في الماضي عاملاً في جمع الشعوب ، وإن يكن أثره في تكوين الأمم في الزمان الحاضر قد أخذ يتضاءل ويقل ، إلا أنه ما بزح يكون عنصراً هاماً لا يمكن التغاضي عنه . كذلك العادات والتقاليد فهذه لها أثر كبير في توحيد الصفوف، ولم شعت أفراد الائمة الواحدة. فالا عنى الشعبية والتاريخ القومي وأساليب العيش \_ كل هذه تساعد على تكوين القومية وإظهار العبقرية في الشعب الواحد.

وهذا التراث القومي بأنجاده ونكبانه أيضاً عنصر عظيم في تكوين إالأمم وخلق الشعوب، لا أن الحاضر الذي يحياه هؤلاء إنما صنعه لهم أجدادهم من قبلهم.

### الحرية والنظامم :

وتبدو المشكلة الاساسية للحياة السياسية فى حفظ التوازن بين الحرية والنظام. ويبدو أن النظام يناقض الحرية ، اذ انه يضع حدوداً لها ، فى حين أن الحرية تعنى التحرر من القيود . لكن الواقع أن لا حرية فردية اذا انعدمت الحرية فى المجتمع ، فكل شىء يتوقف على حفظ هذا التوازن بين الحرية والنظام فى كل الظروف . وهذه هى مهمة الدولة .

والحضارة النربية الماثلة أمامنا بأعجادها وتراثها ومقدراتها هي حضارة سياسية اتخذت لها مصدرين أساسيين : الحضارة الإغريقية والحضارة المسيحية . واهتمت الحضارة الاغريقية للمحافظة على كرامة الإنسان ضمن نطاق الحكم السياسي . وهذا الإنجاه سليم وثمين ، وهو في قرارة مفاهيم الديمقراطية الحديثة . أما الحضارة المسيحية فقد استهدفت الانسان ، اذأن الانسان هو الغاية من وجود الدولة . والنظرة المسيحية جملت قيمة كبيرة لشخصية الانسان . فالناس أولاد الله، ووارثو الحياة الأبدية . لذلك وجب أن يعاملوا بكرامة واخترام .

## المسبح والدولة :

لم يعط المسيح تعليمات محددة ولا خططاً مرسومة ومعينة لشكل الدول. انه لم يرض أن يقيم نفسه حاكاً للناس أو مستشاراً للحكام. فعند اعلان دعوته لم يهتم كثيراً بالدولة الحاكة لانه لم يعتبرها معادلة لملكوت السماء الذي دعا اليه. وكانت نظرة المسيح إلى المالك الارضية بأنها لاتدوم إلى النهاية، فهذه لابد لها من أن تزول متى سادت مملكة الله على الارض. ولم يظهر المسيح في حياته الارضية عداوة للدولة

بل عاش عيشة المواطن المثالي، وحسبها مؤسسة وقتية دنيوية، في حين أن الملكوت السماوى الذي دعا اليه كان ملكا أزلياً دائماً.

ولم يؤيد المسيح فكرة الوطنية المتطرفة. وهذا مايتراءى لكلمن يدرس سيرته. فهاهو يدخل أورشليم راكبًا على أتان ورافضًا أن يجارى الفاتحين في دخولم المدن على ظهور الخيول، كاكانت العادة أثناء مواكب النصر. قد ركب أوضع الحيوانات وسار في طرايق مجده الروحاني لا إلاً رضى

ونجد فى العهدالجديد تحديداً للسالك التي يترتب على المسيحيين أن يسلكوها تجاه الدولة ، فقد قال المسيح « اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » .

وها هو الرسول بولس يقول « لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لانه ليس سلطان إلا من الله و رومية ١:١٣). و يقول بطرس أيضاً « ينبغى أن يطاع الله اكثر من الناس » (اعمال ٥: ٢٩) .

و يبدو أن الكثير بن من المسيحيين في التاريخ الماضي لم يفهموا تماماً موقف المسيحية من الدولة ، مما جعل اصحاب السلطة يعتبر ونهم أعداء . ولو فهم السيحيون قصد المسيح عن ملكوت الله لاستطاعوا أن يتجنبوا الكثير من الاضطهاد الذي وقع عليهم على مدى الاجيال . وقد كانت وصية الرسل ، وجاراهم آباء الكنيسة في هذا ، بأن يخضع الناس للحكام وأن يقبلوا بالترتيبات والانظمة ما دامت لا تعاكس مشيئة الله ، ولا تسهدف دمار البشرية .

وعلى مدى الاجيال ظهر بين صفوف للسيحيين بعض الافراد الذين دُعوا لدىم ملكوت الله على الارض. فهذا القديس أوغسطين في كتابه «مدينة الله» يرسم للسيحيين الدولة الساوية التي يجبأن يتوقعوا مجيئها.

ونادی «سافانارولا» بالمسیح ملکا محکم علی بلاده، ورغب «کرومول» وجماعته

من الطهورين أن يجعلوا مملكتهم ترتكز على القداسة والطهارة والحياة السيحية المجردة عن كل شيء عالمي . وفي كثير من الحالات لم يستطع المسيحيون أن يمتزجوا مع العالم الوثني ، لأن القوى التي تدير تلك الحكومات كانت قد دخلتها عناصر وثنية ، ولما كانت تلك الاوضاع مقاومة للمسيحية ، كان موقف المسيحيين محرجا وخطيراً .

ان المسبح لم يضع قواعد محددة وتعليات معينة كاأشرنا سابقا، تعين علاقاتنا بالدولة. على أن علاقة المسيحى بالدولة بجب أن ترتكز على تصرفات السيد وعلى تصريحاته ومن سيرة حياته . كما انه في الوسع الاعتماد على أقوال وردت في الرسائل التي كانت لسان حال رسله الاطهار ، وتلاميذه الاوفياء الذين أذاعوا بشارة انجيله للعالم .

و يتضح لنا بان المسيح كان دوماً يشجع الخضوع للسلطات الحاكمة لضمان النظام فى المجتمع . وقد رفض أن يجعل نفسه ملكاً أرضياً لأنه تطلع إلى مملكة أبيه السماوى .

وقد جعل هذا الملكوت السماوى رجاء المسيحيين النهائى، يأتى متى تحين مشيئة الله . بيد انه فى خلال ذلك فرض على المسيحيين أن يكونوا موالين للدولة ، وخاضمين للحكام والسلاطين .

لم يدعُ المسيح إلى شكل معين من الحسكم. فهو لم يقل أن الدولة المثالية يجب أن تكون ملكية أو ديموقراطية أو ثيوقراطية، بل كان همه الأوحد أن تسير الدولة على مبادىء انسانية فيها تتجسم الفضائل المسيحية، وتحقق مبادىء الاخوة والحبة للمواطنين.

ورب معترض يقول ان قيام مثل هذه الدولة المثالية ضرب من المحال لأن القوة لا المحبة هي العول عليه في الحبكم . لكن رجاء المسيحيين هو انه متى تحققت مملكة السماء على الأرض ، فعند ذاك تكون للفضائل المسيحية القام الاسمى . وبهذا يسود السلام و يعم الاخاء بين البشر . وتدفعنا المسيحية بأن نؤمن

بروح الله الخيّرة و بعناية القوة الالهية التي تحقق لنا هذه الدولة المثالية المشبعة بروح الخير والحق والحكال .

## تأثير المسيح على الناس:

كان تأثير المسيح على حياة الناس كبيراً وعظيماً . فقد تجددت حياة . الكثيرين بقوة تأثير تعاليم المسيح عليهم . وقد جاء التجديد عند البعض بطيئاً في حين انه كان عند الآخرين عنيفاً وسريعاً . ومهما كان نوع التجديد فالكثيرون تذوقوا في حياتهم ثمار الروح عن طريق المسيح . ولم يقتصر تأثير المسيح على الافراد بل تعداه إلى الجماعات .

فالناس مهما اختلفت ألوامهم ومشاربهم هم فى نظر المسيح أبناء الله ووارثو الحياة الابدية. لذلك وجب أن يعاملوا باحترام . وكان لهذه النظرة الاثر البعيد فى اصلاح حياة الناس ، وفى قيام المؤسسات العالمية ، ومبرات الاحسان ، والجميات الحيرية ، والمشاريع الانسانية التى تستهدف خير الانسان وراحته وهناءه . والسر الرئيسي لقوة المسيحية هو شخص الرب يسوع الذي ظل طيلة الوقت ومنذ تجسده ، يعمل العجائب فى حياة الناس . فانجيله كان بمثابة اكسير للحياة يطهر الافكار، ويرفع النفوس ، ويثير الخيال، ويلهم الايمان ، ويوطد الرجاء ويشيع المحبة .

ولم تنقدم السيحية لتغزو الدولة الرومانية ، ولكن أخضعتها بمبادتها ، ولم تنقدم لتكوين مجتمع موحد أو لخلق منظمة عالية ، ولكن حققت كنيسة المسيح ذلك عن طريق بث الدعوة واظهار محبة الله الفائقة للناس وعلينا أن نزود روح المسيح بكل الوسائل التي في قدرتنا ليتسنى لها أن تعمل عملها الصالح في عالمنا ، وتخمر العجين بخميرتها الفعالة الحية . وواجبنا أن نبقى تلك الاضواء مشتعلة ، ليظل نور الانجيل مشعاً وساطعاً في كل مكان

## مسؤولة المسبحى كموالمن :

تختلف مسؤولية المسيحى كمواطن فى بلاد عن بلاد ، بيد أن هذه المسؤولية فى البابها متشابهة لانها تنبع من الحجة المسيحية التى تفرض علينا أن نعامل قريبنا كأنفسنا وجيراننا كأخوان لنا فى البشرية . وكذلك فان هذه المسؤولية تشتق من اعتقادنا ان الله هو رب هذا العالم، وهو رئيس جميع المؤسسات، وسيِّد كل الجماعات والأفراد . ورغبة الله هى أن يعيش البشر فى ظل أنظمة سياسية مستقرة تستهدف العدل الانسانى والنظام والحرية .

لم يضع الله الناس في هذه الدنيا بدون غاية. بل أن الغاية التي خلق الله الانسان من أجلها هو أن يعمل مشيئة ربه، فيدأب للسعى لترقية عالمه، وللعيش مع أخيه بسلام، ولقيادة اخوانه إلى أعتاب دنيا جديدة. وهذه المسؤولية ملقاة على رجال الحسكم وأصحاب الرسالات، لان مستقبل الانسانية ومقدرات الأم والشعوب موكولة إلى أيدى هؤلاء القادة.

ولما لم يكن العهد الجديد كتاباً سياسياً يوضح للمسيحيين في مواكب التاريخ شكل الدولة التي يجب أن يخضعوا لها، فقد خلق لهم ذلك مشكلة لاسيا وانهم كانوا يحيشون في أوضاع تخالف مبادئها المبادىء التي نص عليها الانجيل. وهكذا فهنذ البدء والمسيحيون يواجهون مشكلات المواطنة المسيحية. وعندما كانوا يجدون أن لاسبيل للتسوية والاصلاح، نزعوا للابتعاد عن المجتمع بالتجائهم إلى الاديرة وطرق التنسك والقبوع في صوامعهم.

أما فى القرون الوسطى فقد كان للكنيسة تأثير كبير على حياة الناس الاجتماعية والسياسية. الا أنه معظهور روح القومية الحديثة برزت أوضاع جديدة أمام الكنيسة مما حملها على أن تعيد النظر فى موقفها ومسؤوليتها تجاه الدولة. وتلك الشعوب التي كانت

مهملة ومستغلة في الماضي أخذت تسنفيق لحالها وتطالب بحقوقها . كا أن العالم أخذ يتبدل و يتغير بسرعة فائقة ، فتناولت هذه التغيرات الاوضاع الاجتماعية والمؤسسات السياسية وكل نواحي حياة الانسان. وهذا جعل الموقف يتغير و يتطلب اهتماماً زائداً من المسيحيين ومضاعفة مسؤولياتهم تجاه هذا الائر الخطير .

## المسيحى والموالحنة الصحيحة :

وفى وسع المسيحى أن يضع الخطوط الكبرى التالية كأساس للمواطنة الصحيحة ، وتعتمد هذه المبادىء على تعاليم الكتاب القدس ، وترتكز على حياة المسيح ومبادئه :

(أولاً) الايمان بالله الذي أعلنه يسوع المسيح للبشر بأن الله هو سيد التاريخ ورب الشعوب وأن قصده هو الخير للجميع.

(ثانياً) الآخذ بالوصية العظمى عن المحبة وهذه تشمل كرامة الانسان، ومحبة جميع الناس، والعمل على تحسين أوضاعهم وتقديم الخدمات لهم، واعتبار كل انسان عضواً حياً في هذا المجتمع، وإن روحه تتأثر بكل ما يحصل لجسده.

(ثالثاً) الاعتراف بخطئنا إذ أننا جميعنا نشترك مع دولنا في الما ثم عندما نسير في ركابها ساعة نهتم بمصالحنا و نتخاضي عن مصالح جيراننا ، ونثير الحروب ونبذر بذور الكراهية والبغضاء بين صفوف الناس بسبب روح القومية المتطرفة.

اننا كسيحيين مدعوون لأن نساهم في ديم هذه الامورالتي تنص المها مبادى و ديننا . علينا أن نقدم للدولة ما هو ضروري لوجودها واستقرارها .

وعلينا كأفراد وكجاعات أن ندوى بأصواتنا مع نبى العهد القديم الذى قال « البريرفع شأن الامة وعارالشغوب الخطية »، فيجعل الدولة تفهم ذلك وتسير دوماً على مبادى، الخير والحق والعدل والكال.

ور بما كانت هذه القصة التي نوردها في ختام هذا البحث أحسن توضيح لتحديد علاقة الدولة بالكنيسة . فقد رُوى عن أستاذ انه طلب من تلاميذه أن يوضحوا له بالرسوم علاقة الكنيسة بالدولة فرسم أحدهم علماً ولم يعرف أين يضع الصليب. وجاء ثان فرسم الصليب وحار أين يضع العلم !! وللعروف أن العلم هو رمز للدولة ، والصليب هو رمز للكنيسة . وكأن الأول شاء أن تعمل الدولة منفردة ، في حين أن الثاني شاء أن تعمل الكولة منفردة ، في حين أن الثاني شاء أن تعمل الكولة منفردة ،

وجاء تلميذ ثالث فوضع العلم فوق الصليب دلالة على أن الدولة يجب أن تسيطر على الكنيسة . وكان الرسم الذى نال اعجاب الاستاذ هو لتلميذ رابع أخذ العلم وركزه على ذراع الصليب ، وجعله على خط مواز له ، اشارة إلى أن الدولة والسكنيسة يجب أن تتعاونا في حمل رسالة الخير والصلاح إلى العالم .

هذا هو موقفنا كسيحيين في أوطاننا ، أن نكون مع الحكومة القائمة في ولاء واخلاص وتعاون وثيق في سبيل الخير والحق والعدل.

# يسوع والأسرة(١)

( للا ستاذ مرقس فهمي فرج، مدرس أول بوزارة الربية وَالتعليم، وعضو رابطة الكتـــاب المسيحيين بالشرق الادني )

## موقف بسوع بازاء الزواج:

لقد كان يسوع يقدر عمام التقدير ما هي الصداقة ، كما أنه يثق فيها وفي ا تأثيرها، ومن ثم كان ينظر إلى هذه الرابطة البشرية نظرة رفيعة سامية - هذه الرابطة التي تعبر أكل تعبير عن ذاتها في . . الصداقة ! ولقد أوضح يسوع هذه المعاني في غير تحفظ، لذلك يجدر بنا أن نتذكر ما يشير إليه الأستاذ « بيبودي » (٢) من ﴿ أَنَ هَذَهُ هِي النَّاحِيةِ الوحيدةِ للحياةِ الاجهاعيةِ التي من أجلها مخرج يسوع عن عادته من وضع المبادىء العامة ليستن شريعة محددة خاصة » . فن جهــة الأمور السياسية التي كانت تتعلق بالعصر الذي عاش فيه يسوع ، كان يسوع يشير إليها لكن في مبادىء عامة ، لا عن رهبة (٣) ، فقد كان عزم المسيح المحدد هكذا : « أن لا يدخل » - كا يقول الأستاذ سيلي (١): - هني النزاع مع السلطة المدنية». لذلك رفض التحدث بتقصيلات واسعة عن هذه الواجبات المدنية ، أما عن مسألة العلاقات الزوجية فأن يسوع لم يمالك نفسه عن التحدث في غير خشية أو إحتياط حديثاً ليس فيه شيء من اللين أو التسامح ، مرحباً \_ في نفس الوقت \_ بالأسئلة التي كان يطرحها عليه الفريسيون (٥) والصدوقيون (١) عن هذا الموضوع، فأجابهم إجابة من القوة ومن الصرامة بحيث « لما سمع الجموع بهتوا من تعليمه » (٧) . [١] إن يسوع لم يقلقط إن الزواج واجب يلزم أداؤه فانه هو نفسه لم يتزوج:

(٥) متى ١٩ : ٣ (٦) متى ٢٣ : ٢٢ (٧) متى ٢٩ : ٣٣

<sup>(</sup>١) عن كتاب, مبادى يسوع ، للبحاثة , روبرت سبير ، .

<sup>(</sup>٤) ٣٢: ١٣ لوط ٣١) Professor Peabody. (٢)

إن بعض الناس لا يقصدون إلى الزواج، إذ قد تكون هناك أسباب بدنية خاصة تتعلق بالطبع و بالمزاج، أو بالورآئة، فتحول هذه الأسباب دون الزواج، وفي حالات أخرى يتطلب الموقف من الناس أن يضحوا بامتياز الحياة الزوجية في سبيل الخدمة التي لا يتفق معها الزواج (١). ألم تكن هذه هي الحال مع بولس ؟

[٢] مع ذلك فقدع لم يسوع الناس انهم بدخولهم فى دائرة الزواج إنما قد إرتبطوا بحياة متحدة حقة ، « من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ، ويلتصق بامرأته ، ويكون الاثنان جسداً واحداً . إذن ليسا بعد إثنين بل جسد واحد »(٢).

يقول الأستاذ « بروس » (٢) : إن السكامة « جسد» \_ في تفكير العبرانيين عمثل الإنسان بأكله . فوحدة الزواج المثالية تشمل الطبيعة كلها ، فهى وحدة النفس كا أنها وحدة الجسد ووحدة المشاركة الوجدانية والإهتمام والهدف . على أن من المؤكد أنه كذلك، والآصار الزواج مجرد علاقة بهيمية، أما الإتحاد الحقيق فهو إندماج الطبائع ونفوذها الواحدة في الأخرى إندماجاً تاماً ونفوذاً كاملاً . « كا يصطبغ الجسد باون الكركم » . وتتضح وجهة النظر المسيحية في أفسس (١) حيث يعترف بولس أن السر عظم لـكنه مجيد .

[٣] وهذا الإنحاد في مبدئه وفي إمكانيته ضروري جداً بحيثان يسوع صرح بأنه لا يمكن فصم عراه ، حتى إن «كل من طلق إمراته وتزوج بأخرى يزبي» (٥) هذا هو تحريم المسيح المطلاق تحريماً قاطعاً . ولقد عالج همذا الموضوع في عظته على الجبل منادياً بنفس هذا البدأ تماماً مع إشتراط واحد (٢٠) . هذا البدأ قد لا يصادف هوى من الناس، وقد يصفونه قائلين إنه مبدأ متزمت صارم، موغل في النزمت والصرامة . نعم ، قد يصرح القانون المدنى بالطلاق الأسباب عدة ،

Professor Bruce (۲) ۲۶۰:۱۹ ق (۲) ۱۲:۱۹ متی ۱۹:۱۹ (۲)

<sup>(</sup>٤) أفسس ٥: ٢٥ – ٢٣ (٥) مرتس ١٠: ١١ (٦) متى ٥: ٢٢

لكن نظرة يسوع إلى الطلاق باقية كا هي، فقد إعتبر الزواج إتحاداً لا إنفصام لعراه. [2] هذا ، والمتأمل في تعليم يسوع بجد أنها تضرب بعرض الحائط كل علة أو حجة لتبرير تعدد الزوجات:

فزوج واحد ينتمي إلى زوجة واحدة، حتى إن مجرد نظرة الرجل أو إشتياقه إلى إمرأة أخرى تكفى لإنهام يسوع إياه بارتكابه الزنى فعلاً فى قلبه (١) . فإذا جاز لإبن أن تكون له والدتان اثنتان ، أمكن للزوج أيضاً فى نظر يسوع أن تكون له زوجتان إثنتان . فهى مثل العلاقة بين الإبن وأمه من حيث أنها علاقة حيوية عضوية (٢) . أما الحجج التى يدلى بها بعض العلماء محاولين بها أن يثبتوا إحمال اباحة الكنيسة الأولى لتعدد الزوجات فده الحجج قد نقضت نفسها بنفسها ، بل إنهارت عندما تصدى أولئك العلماء إلى إثبات وجود تعدد الأزواج (٢) والبرهنة على ذلك بهذا السياق نفسه.

[٥] ونظرة يسوع إلى الزواج تتخذ منه دستوراً أساسياً للمجتمع، لا مجرد وسيلة للهو واللذة:

غير أنه يوجد قوم لا يعترفون بهذا ولا يقصدون إلى أن يتعلموا نبل الدروس من نظرة يسوع إلى الزواج على هذا الأعتبار \_ وهى دروس سداها الإحترام والكرامة ولحمتها التسامح وسعة الصدر \_ ما دام الطلاق بين الرجل والمرأة أمهل وأيسر من أن يصلح الواحد منهما من ذات نفسه . غير أن الحبة في الزيجة وخارج الزيجة هي تدريب، ليس للاهواء وللخيالات ، بل للارادة والمشيئة .

[٦] ولا نستطيع أن نعتقد أن تعليم يسوع عن الزيجة قد حدَّ منها وجعلها داخلة فقط ضمن قيود الحياة الجدية :

فان إنحاد النفس \_ كأتحاد الجسد هذا \_ لا بد أن يبقى خالداً بعد موت الجسد.

<sup>(</sup>۱) می ۵: ۲۷ - ۳۰ (۲) می ۱۹: ۱۹ می ۱۹: ۱۹

<sup>(</sup>٣) أى إباحة تزوج المرأة بأكثر من رجل واحد في وقت واحد.

وكلات يسوع فى متى (١) وفى لوقا (٢) لا تتضمن محوكل الصفات الروحيــة السامية لاتحاد الحياة وإثتلافهـــا .

فاذا كانت سجايا الحلق خالدة ، فان أثتلاف هذه السجايا الخلقية واتحادها يجب أن يكون خالداً كذلك . ولعل الحق في جانبنا حين نرحب بالتوضيح الذي بسط فيه « براوننج » (٣) كلات يسوع حين قال :

· . « إن الزواج على الأرض يبدو بهرجة زائف ،

« لحاكاة ما لا يمكن محاكاته،

« فنى السماء لنا فقط ما هو حقيقى، صادق، وأكيد،

« إذ هناك لا يزوجون، ولا يتزوجون،

« لكنهم كالملائكة ، وهذا حق ،

« وكم هو حق ، وكم هو خليق بيسوع المسيح

« أَنْ بِقُولَ قُولَتِــ للكُ ! زُواجِ أَرضَى ،

﴿ قَائْمَ عَلَى مَقْدَارَ كَذَا مِنَ الذَّهِبِ وَالْحِسْبِ ، وَالْجَاهِ ، وَالصَّيْتِ ،

« أو ينقصه كذا من الجمال ، ومن الشباب !

« فليكن . نحن بالأحرى كالملائكة ، والذين ــ وهم فرادى ــ

ه يعرفون أنفسهم متحدين في واحد ،

« یوجدون أخیراً متزوجین ، لکنهم لا یزوجون ، لا ، ولا یتزوجون ، هم رجل ، وزوجـــة فی الحال

« عند ما يؤون الأوان ، أما نحن هنا فعلينا أن ننتظر .

« لكن دون أن ننتظر طويلاً ١ » .

## موقف يسوع بازاء المرأة:

لا حمل بولس الإنجيل للعالم، ترجمه بقوله: « ليس فى المسيح ذكر ولا أثنى )، فالامتياز مشترك بينهما، ولا يوجد حد فاصل بين الجنسين باعتبارها شريكي التي المتياز مشترك بينهما، ولا يوجد حد فاصل بين الجنسين باعتبارها شريكي (١) متى ٢٢: ٣٠٠ (٢) لوقا ٢٠: ٣٠ (٣) ٣٦–٣٤ (٤) علاطية ٣٨٠٣

نعمة الله. ولقد أصاب ولس كبد الحقيقة حين أوضح فكريسوع من نحو هذا الموضوع، لأن المسيح لم يدخل في إعتباره نقصاً ما من جهة المرأة ، كذلك لم يبد إشارة ما إلى ذلك، بل إنه لم يسلم بمثل هذا النقص فيها ، إذ كان يعاملها دائماً على قدم المساواة مع الرجل و القد عامل النساء كما عامل الرجال سواء :

إن بسوع قد تحدث إليهن (۱) و بصرف النظر عن مركز المرأة في البيئات الأخرى نجد أن اليهودى إذا تحدث إلى إمرأة كان بذلك سالكاً طريقاً لا تتفق مع سلوك فقهاء الدين عادة ، وهم الذين كانوا يصرحون قائلين: بان إلقاء نصوص الناموس في النار أفضل من إيصالها إلى النساء » لكن يسوع إتخذ من بينهن صديقاتله (۲): فأجاب عن أسئلتهن (۱) وأزال دهشتهن (۱)، وقابل بعطفه عطفهن (۱) مديقاتله (۱) : فأجاب عن أسئلتهن (۱) وأزال دهشتهن (۱)، وقابل بعطفه عطفهن (۱) ومدح أيمانهن (۱) أنه سبي النساء (۱) ومدح أيمانهن (۱) أنه لم بنعفله في أفكار محبته وفي إمدادات زاده قد شملهن (۱) ومدح أيمانهن (۱) القد كانت تعاليم يسوع ، كما قال بولس ، من المرونة ومن الإتساع، ومن الواقع \_ في الحياة البشرية \_ بحيث إختفت معها كل تفرقة (۱) :

فان يسوع لم يعلم إلا الحق لقلوب الناس، وليس لنا أن ننتظر من الحق إلا أن يثبت صدق ذاته في كونه يكشف عن إتحاد قلو بنا . « لقد رفع يسوع المسيح للرأة إلى مكانها الذى تستحقه ، باعتبارها مساوية للرجل ، وذلك ليس بمرسوم أصدره ، فأوقف به ضعتها وخضوعها، لكن بإعلانه الله للناس في حقيقة سجاياه، وبجل علاقتنا بالله علاقة ود تائق ، كما أنها علاقة حب مقيم . ولقد قدم يسوع الإنجيل لنا في قوة الرجولة وفي لطف الأنوثة \_ في وقت معا \_ بحيث أن المساواة بين الجنسين في أهم الشئون يجب إقرارها والتسليم بها في الحال، أما الشؤون التانوية الأخرى

<sup>(</sup>۱) بوحنا ٤: ۲۷ ، لوقا ۱۰ : ۲۸ (۲) لوقا ۱۰ : ۲۸، یوحنا ۱۱: ۵ (۳) بوحنا ٤ : ۹ - ۱۱ (٤) لوقا ۱۱:۲۷ (۵) لوقا ۲۲ : ۲۸ (۲) لوقا ۲۵ : ۲ (۷) متی ۲۸:۱۵ (۸) متی ۱۰:۲۸ (۹) غلا ۲۲ : ۲۸

التي للمرأة ، فقد تركها تأخذ طريقها إلى التنفيذ إن آجلاً أو عاجلاً » (١) . [٣] لقد كان يسوع أشفق الجميع وأكثرهم حناناً على النساء :

فد إليهن بد العون باستمرار (٢) ، وتحدث عنهن دائماً حديثاً سخياً (٢) ، دون أن يتخذ من المرأة مثالاً لغير صفات النبل (٤) . إنه مدح خدمة المجبة التي قامت بها إحدى النساء من نحو الله (٥) ، وقدأ شاد بذكر إمرأة ثانية وذلك من أجل عواطف محبتها التي أظهرتها في إسراف باهظ (٢) ، كذلك أشاد بذكر إمرأة أخرى لجنانها وثقتها في بساطة قلب (٧) ورفع من إهمام إمرأة رابعة لتفكر فيا هو أسمى من شؤون منزلها (١) .

[٤] ولقد رددت النساء صدى معاملة بسوع النبيلة لهن (٩):

فا تبعنه (۱۰) وخدمنه من أموالهن (۱۱) ، ولم تفه واحدة بكلمة خشنة ، ولم تتنكر له أو تنكره إحداهن (۱۲) ووقفن معه عندصليبه ، وكن آخر من إنصرف عنه (۱۲) ، بلكن . أول من ذهب إلى قبره (۱۲) ، وكن أول شاهدات بقيامته (۱۵) وأول أبواقه (۱۲) وفي ذلك يقول الدكتور ر . ا . طمسن : « ان المرأتين الوحيد تين اللتين لم ينطويا قط تحت نطاق تأثيره هما هيروديا و إبنتها » .

[٥] إن يسوع لم ينظر إلى المرأة كا لوكانت تحت قانون أدبى وأخلاقى يختلف عن القانون الذي يخضم له الرجل:

فالخطية التي يغتفرها الرجل للرجل والتي يدينها الرجلفي المرأة هي هي الخطية

(۱) ترى، هل لك أن تذكر عشر وصايا للسيسح، وأن تذكرها عن عفو الحاطر ــ وتنظر إذا لم تكن هذه الوصايا لاتسرى على الرجال وعلى النساء سواء بسواء، وهكذا تقوم علمها المساواة بينهما.

(۲) لوقا ۱۱: ۱۱ (۲) لوقا ۱۱: ۱ - ۸ (٤) تری، ماذا تذکر عن إتخاذه الرجال أمثلة لصفات غیر نبیلة؟ (٥) لوقا ۲۱: ۱ -- ۶ (۲) مرقس ۱۶: ۳ ، لوقا (۷) لوقا ۲۰ - ۲۰ (۹) مرقس ۱۶: ۳ ، لوقا (۷) لوقا ۲۰ - ۲۰ (۹) مرقس ۱۶: ۳ ، لوقا ۷: ۲۲ - ۵۰ (۱۰) لوقا ۲۲: ۹۶ (۱۱) لوقا ۲۰ ۲ و ۳ (۲۲) لوقا ۲۱: ۲۷ ، ۲۰ (۲۲) یوحنا ۱۵: ۲۰ ، لوقا ۲۳: ۲۵ ) لوقا ۲۱: ۲۷ (۱۲) یوحنا ۲۰ : ۲۵ ، لوقا ۲۱: ۲۷ ، ۱۰ (۱۲) یوحنا ۲۰ : ۲۵ ، لوقا ۲۱: ۲۷ ، ۲۷ (۱۲) یوحنا ۲۰ : ۲۸ ، لوقا ۲۱: ۲۰ ، لوقا ۲۱ : ۲۰ ، لوقا ۲۱ : ۲۰ ، لوقا ۲۱ ؛ ۲۰ ، لوقا ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ ، لوقا ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲۰ : ۲

التى يديبها يسوع فى الرجل وفى للرأة سواء بسواء. لقد عامل نساء خاطئات، لكنه لم يسلك فى معاملته ازاءهن مستخفاً بأسمى المقاييس الأدبية. نعم لقد سامح الخطية، لكنه لم يتسامح فيها فقط. وحضه على الطهارة قد ألزم الجيع بالقداسة (١). [٦] ولقد كان يسوع، فى التعليم الذى نادى به، وفى المثال الذى كانه ، بعيداً كل البعد عن التساهل الضعيف، وعن العتو الطاغى:

إنه لم يسلم للمرأة - لمجرد كونها إمرأة - بأن يكون لها الحق في أن تكون مقاء، أنانية، كما أنه لم يسلم للرجل - لمجرد كونه رجلاً - بأن يكون له الحق في أن يكون له الحق في أن يكون متسلطاً في غطرسة و تعجر ف. وهاهى التطويدات المثالية تشملهما كليهما، نعم، وها كلاها تحت ناموس الخدمة، كتلاميذ لذاك الذي أتى لاليُعدم، بل ليخدم (الم)

### موقف يسوع بازاء الأولاد

لقد كان يسوع نفسه طفلاً ، وديانته هي الوحيدة \_ بين جميع الديانات \_ التي تعير اهتماماً خاصاً بطفولة مؤسسها . ومما وصل الى علمنا نستطيع أن نقرر أنه لم يرد قط على لسانه ذكر أى شيء عن ميلاده أريفاعته ، مع أن بشارتين اثنتين بين البشار الأربع ، قد اختصتا برواية قصة ميلاده (٢) . ومع ذلك فقد كان هو طفلاً في جميع أيامه ، وديانته هي تمجيد روح الطفل .

[۱] وأفكار يسوع عن الأطفال مبينة في هـذه الحقيقة بالذات: ان الرجال يجب أن يعودوا الى طفولتهم: -

نعم ان الرجال يجب أن يعودوا أطفالاً قبل أن ينتظموا في سلك ملكوته (١) فان روح ملكوته هي روح الطفل (٥) .

[٢] ولقد أحب يسوع الأطفال الصغار حباجماً : \_\_

لذلك اقترب الأطفال من يسوع بثقة غريزية ، وأحضرتهم أمهاتهم اليسه

<sup>(</sup>۱) يوسمنا ۱۸:۱–۱۱ (۲) مرقس۱:۵۶ (۲) متى ۱و۲ ولوقا ۱و۲ (٤) متى ۱۸:۲۸ متى ۱۸:۱۸

وكلمن اتكال عليه (1) ، حتى أنه و بخ تلاميذه تو بيخًا لما ثبطوا عزيمهم هذه (٢) ، وقد وقد استغاث الرجال به لأجل أطفالهم ، دون أن يتوجسوا منه خيفة ما (١٦) ، وقد علمت الامهات أن صد يسوع لتوسلاتهن من أجل فلذات اكبادهن وهم موضوع محبتهن \_ إنما كان يقصد من ورائه أن يعلمهن كيف يحتملن هذا الرفض (١) .

[٣] ولقد كان يسوع دائم التفكير في الأطفال: -

انه عرف حب الآباء الذي لا يستطيع أن يمنع العطايا الطيبة عن الطفل (٥) ، حتى لقد قال ان من أشنع شنائع القسوة الناجمة عن عدم الايمان أن يقود الأب ابنه ليسلمه الى للوت ، كا أن من أشنع القسوة الناجمة عن عدم الايمان أيضاً ، أن يشق الابناء عصا الطاعة في وجه والديهم وأن يقتلوم (٢) . ومن أصدق اختبارات الايمان استعداد الارادة أن تفضل المسيح على فلذة الكبد (٢) ، ومن أثمن مكافات الايمان الازدياد المفرح في محبة الأطفال وفي بهجتهم (٨) ، حتى لقد أتى ذكر الاطفال في أمثال يسوع مصداقاً لهذه الحقيقة (٩) ، ووقوعها عليهم وعلى أولاده (١٠) ، أجابهم يسوع بأن الأولى بأولئك اللواتي كن يبكين عليه ، أن يبكين على أنفسهن وعلى أولادهن ، فلك لان يوم الدينونة الآتي سريعاً على أورشليم برعبه وهوله ، إنما سيكون كذلك لان يوم الدينونة الآتي سريعاً على أورشليم برعبه وهوله ، إنما سيكون كذلك للآلام الفظيعة التي سيخلفها للطفل الصغير ،

[٤] وفى دستور مملكته ربط بين ذاته وبين الاطفال الصغار: ــــ

فعندما استعرض يسوع نقاش تلاميـــذه فيمن عسى أن يكون عظيما بينهم ، أخذ طفلا صغيراً واحتضنه بين ذراعيه قائلا: من قَبِـل واحداً من أولاد مثل هذا

<sup>(</sup>۱) متی ۱۸:۲۱ و ۱۳:۱۹ (۲) مرقس ۱۲:۱۱ و ۱۶ (۳) مرقس ۱۲:۱۸

<sup>(</sup>٤) مرقس ۲۱:۱۷ – ۲۰ (۵) متی ۱۱:۷ (۲) متی ۱:۱۰ ، مرقس ۱۲:۱۳ .

<sup>(</sup>۷) متی ۱۹:۱۹ (۸) مرقس ۱۰:۰۰ (۹) لوقا۷:۲۲،۱۱:۷ (۱۰) متی

٧٧: ٥٧ (١١) لوقا ٢٧ : ٨٧

باسمى يقبلنى » (١) ، ولا يمكن أن تطاق العثرة ضد الصغير، طفلا كان هذا الصغير أن تطاق العثرة ضد الصغير، طفلا كان هذا الصغير أم تلميذاً (٢) .

[ه] ولقد نظر يسوع الى تلاميذه كأولاد "-

اذ كانت له السجية الحساوة التي تربح صداقة الاطفال الواثقة ثقة نبيلة بريئة ، وذلك بالانهاس في رفقتهم . وقد وجه حديثه الى تلاميذه داعياً إيام : « بالبنين » (ن ) ، و « القطيع الصغير » (ن ) ، و « الغلمان » (ن ) ، ولسكم اشتاق ان يجعل من بني أورشليم بنين له ، وأن يأويهم وأن يريحهم ، وأن يجمعهم تحت ظله في صعيد واحد كا تجمع الدجاجة صغارها تحت جناحيها (١٧) . وفي الأمسية الاخيرة التي قضاها يسوع مع تلاميذه ، قبيل الغدر به \_ أى بعد خروج يهوذا ، وعندما آن أوان الكلمات الوداعية التي ضمنها نصيحته الاخيرة في رفق وفي حب ، بدأ بقوله : « يا أولادى » \_ وهي كلة من الرقة ومن اللين محيث لم يرد لها ذكر في العهد الجديد اكثر من مرة واحدة فقط ، وكان ذلك على لسان بولس في نداء له يفيض حرارة وتوسلا (۱۸) ، ثم في رسالة يوحنا الاولى \_ حيث تبدو كا لو كانت صدى لرنين الكلمات التي جاءت على لسان السيد في الامسية الاخيرة : « يا أولادى . . أيها الأولاد . . » (ن) فني هذه الامسية بالذات أخبرهم يسوع أنه ستطيع أن يذهب و يتركهم يتامى ، بل سيأتي اليهم ثانية (١٠) .

[٦] لقد كان دائمًا ، بل سيكون على الدوام ـ حتى فى الديانات الوثنية ـ هذا الذى نسميه الحب الأبوى الحقيقى ، لـكن المسيحية وحدها تجعل للطفل منزلته ومكانته ، بل تجعل له أرفع منزلة وأسمى مكانة : –

<sup>(</sup>۱) مرقس ۹:۳۲–۲۷، متی ۱۸:۵ (۲) متی ۱۸:۲ و ۱۰ و ۱۶، اوقا ۲۲:۱۷ (۲) متی ۱۸:۱۸ (۵) لوقا ۲۲:۱۷ (۶) متی ۱۸:۲۰ (۵) لوقا ۲۲:۲۷ (۶) لوقا ۲۲:۲۷ (۲) یوحنا ۲۱:۵ (۷) متی ۲۲:۷۳ ولوقا ۲۱:۵۳ (۸) غلاطیه ی: ۱۹ (۹) یوحنا ۲۱:۱۸ (۱۰) یوحنا ۲۱:۸۱۰ (۱۰) یوحنا

يقول الدكتور « ستوكر » : « إن يسوع قد رفع الطفولة ، ووضعها فى الوسط . . فاذا كان وقُع الاقدام الصغيرة على درجات السلم ، وموجات الاصوات الخافتة ـ بمثابة موسيقى لنا ، بل ، إذا كانت ضغطات الانامل الصغيرة ولمسات الشفاه الرقيقة تستطيع أن تلهب فينا روح عرفان الجميل والصلاة ، فاننا مدينون بالاحرى بشمس الحياة هذه الى يـوع المسيح ا ا »

[٧] لكن إذا كنا مدينين بهذا للمسيح ، فنحن مدينون له بما هو أعظم :
اننا نسىء اليه إن نحن ألحقنا الضرر بطفل صغير . . إننا ننكر محبته اذا نحن عاملنا الطفل الصغير في برود . فالمخلّص الذي كان هنا ، والذي ذهب ، هو هنا الآن في كل واحد من قطيعه هذا الصغير . . حتى ان كل من سقى أحد هؤلاء الصغار كأسماء بارد فقط باسم تلميذ ، لا يضيع أجره ، وأجره هو ابتسامة « يسوع طفل الله المقدس » (١) .

# موقف يسوع بازاء الأسرة

كانت نظرة يسوع للزواج متصلة أوثق اتصال بنظرته الى الاسرة ، وهدذا طبيعى ، فلقد كان ينتمى الى شعب الاسرة فيد نظام له أهميته ، بل ان يسوع جعل للأسرة مكانة أنبل وأرفع فى كنيسته . « فان تعاليمه اللاهوتية \_ فى سداها ولم المناه اللاهوتية \_ فى سداها والمنها \_ بكن أن نصفها به « شجلى » الاسرة ، حيث الله هو الآب ، والانسان هو ابنه ، ومن الآب الى الابن تنبعث الرسالة الثمينة عن المحبة الابوية » .

[۱] هنا إذن اكبر مصداق على الحياة العائلية ، ونجد هذا واضعاً فيما أظهره يسوع عن قلب الله الآب ، كا نجده واضعاً كذلك في الحياة البيتية الحجيّة التي كشف عنها في اللاهوت :--

فلقد كان دائمًا يتحدث ألى الله ، وعن الله، باعتباره أياً \_ بكل الطرق البنوية

<sup>(</sup>۱) متى ۱۰: ۲۲ وأعمال ٤: ۲۷ و ۳۰

الحقة (۱) ، ولم يعط تلاميذه إلا لمحسات عن علاقاتهما الطبيعية التي « بدون تكليف » ، كآب وكابن (۲) . وكابن قال انه انتهج طرق أبيه كما كان يراها هو (۳) ، وتحدث اليهم عن السهاء باعتبارها بيت أبيه (١) ، وكل أسرة في السهاء وعلى الارض تأخذ اسمها وجمالها من أبوته الالهية (٥) .

[۲] لقد كان دائماً يعين الناس و يساعدهم على زيادة أواصر الحجبة العائلية (٢) ، وحياتهم الاجتماعية : —

فلقد قد حضر عرساً مع تلاميذه (٢) واستجاب إلى التماسات كان الدافع اليها حب الأبوة (١) ، ولهفة الأمومة (١) إنه كان كثير الاكتراث بشعور الوالدين (١) إنه و صّح النبضة الأولى التي نبض بها قلب الضال عند ما ثاب الى رشده متلهفاً في الحتين إلى « البيت » ، فقال بلسان هذا الابن الضال: «أقوم وأذهب إلى أبي» (١١) ولتكم أبدع ابداعاً في الصورة التي رسمها لقلب الآب في محبته التواقة الغافرة (٢١) وبالرغم من أنه كان بلا بيت في اكثر خدمته الجهارية (١٣) ، فانه لم يقلّل من قيمة الحياة المنزلية أو من حرمتها ، بل أنه لما نشد الراحة في الأسبوع الأخير من حياته ، نشدها في وسط عائلي وفي جو عائلي : هناك في بيت عنيا . نعم ، وعند ما كان يسلم نفسه الأخير – تقريباً – وهو على الصليب ، انشغل بتدبير أمر أمه : « و ... أخذها التليذ إلى خاصته (١٤) . انه وضع ثقته في البيوت، مع انه كان شبه شريد طويد ، لا بيت له ولا مأوى (١٥) ، انه قال ذات مرة عن الراعي الذي ذهب ليبحث عن خرفه انه أعاد الخروف الى «بيته» . حيث دعا جيرانه ليفرحوا معه (١١)

[7] وبالرغم من أن عمل يسوع فيا بعد قد استازم تجواله هنا وهنالك ، فانه قد شب في بيت يهودى يعتبر من أفضل بماذج البيوت التي تجمع بين الفقر والتقوى: والذى لا مرية فيه أنه كان مدموغاً بفقر بيته وضعة بيئته (١) . فلقد كان الناس يعيرونه بهما ، مع ذلك فلم يلفظ بكلمة واحدة يستدل منها على أنه ألقى بالا لمثل هذه الته كمات التي لم تحظ منه الا بالازدراء التام ، و بالرغم من أن يوسف لم يكن أباه ، فلسنا نجد قرينة واحدة على أنه قال ذلك ، أو أنه حاول أن يتهرب من الروابط التي كانت تربطه بالوضع الذي كان هو فيه في نظر الناس . فني البيت كان هو كل ما يمكن أن يكونه ابن البيت (٢) . غير أن سلوكه هناك أظهر أنه لا يوجد الا شيئان اثنان لا تاك لهما يحدان من طاعة الابن ، فقد قدم « ما لأبيه » على سلطان والديه (٢) ، وجعل واجبه نحو الله فوق مسئوليته من نحو أمه (١) .

ولا بد أن التفكير في هذا كان سبباً للتنغيص على يسوع ، والدلائل كثيرة على أنه اتخذ من تصدع العلاقة العائلية ، أفظع مثل للدمار الذي يمكن أن يحيق بالناس اذا هم رفضوا قبوله . فني يسوع ترسخ العلاقات البشرية الى أشد ما يكونه الرسوخ ، وفيه تنبل هذه العلاقات الى أسمى ما يكون النبل (٠٠)

[٤] فالحبـة داخل البيت ضرورية للمحبة خارج البيت:

وهذه الحقيقة يؤكدها يوحنا تأكيداً شديداً في رسالته (١٠). فما أكل تعاليم يسوع عن الحبة وعن الثقة التامة في الأسرة (١٠) وفي ذلك يقول مؤلف كتاب:

« هوذا الانسان » (١) : \_ « عبثاً تطلب من إنسان أن بحب الجنس البشرى اذا هو لم يعرف عن الحب الا ما وصله سماعاً دون أن محب هو آدمياً واحداً . وبجب أن نظر بعبن الاعتبار إلى أن الحبة العائلية من إحدى نواحيها تكاد تكون الأساس الذي لا غنى عنه قط للمسيحية » .

[٥] ولقد كان ليسوع همومه العائلية (٢):

ومع ذلك فان هذه الهموم إنقلبت مباهج (٢٣). وما فقده هو و إخوته إلى وقت قليل صار لنا نحن ربحاً ، إذ لنا فيسه عربون لما يمكن أن تكون عليمه الروابط العائلية الجديدة المباركة ، التي يجد فيها يسوع ما لم يجده في أسرته هو (١٤) .

را) Ecce Homo (۲) يوحنا ۷: ٥(٣)كورتثوسالاولى ٥: ٥(٤) مرقس ٣:٥٣

# اعضاء رابطة الكتاب المسيحيين

بالشرق الأدني

#### ا — فرع مصر

الدكتوز القسابرهيم سعيد الأستاذ حبيب سعيد الأستاذ جرمانوس لطقى الدكتور بطرس عبد الملك

القمص مرقص داود الد كتور القس لبيب مشرقى الدكتور عزيز سوريال عطية القس طانيوس زخارى الأستاذ مرقس فهمى فرج الأستاذ عياد عياد الدكتور عزت زكى الدكتور عورج اسكندر الأستاذ عوض سمعان

(رئیس) (سکرتیر) (نائب رئیس) (امین صندوق)

القس عانوئيل مكارى الدكتور مفيد ابرهيم سعيد القس منيس عبد النور القس الياس مقار الأستاذ خليل جرجس خليل القس عياد زخارى الدكتورة وداد سعيد الآنسة منيرفا عبيد

## ب -- فرع لبنان وسورية

القس الدكتور فريد عود. الأستاذ ابرهيم مطر

الأستاذ انيس الخورى القدسي

الدكتور جبرائيل جبور

الدكتور انيس فربحه

القس جورج خوری الاستاذ شاکر نصار

(رئیس) (سکرتیر)

الارشمندريت اغناطيوس هزيم الاستاذ جورج نقولا باز الاستاذ خليل سركيس الاستاذ فؤاد عقاد القس داود مترى



مطبعالين المسجية